المَّالِيُّ الْمُرْانِيُّ الْمُرْانِيُّ الْمُرْانِيُّ الْمُرْانِيُّ الْمُرْانِيُّ الْمُرْانِيُّ الْمُرْانِيُّ الْمُرْانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرْانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرْمِي الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِّ الْمُرانِيِ





#### تشرّف بكتابته محدّصنفوان محمود صبا فخيب

حُقوق الطبع تحفوظة الطبعة الأولجان الطبعة الأولجان 1998م

بالتعاون مع:

### تعريف مُوجزهن للقم الالشهير عكبراليته بعلوي بن محدرالدر

هوستبدنا الإمام العسلامة الدّاعي إلى ابتد بقوله وَفعِت لمه قطب الارمث والمحبيب عَبْ دالته بن عَسَاوي بن مخداكحذا د ولدرضي انتهج بالسبيرمن ضؤاحي مدينة تريم سحضرموت ليت لة المحميس ٥ صفر يوعن لنذه وتربى في تريم وقد كفت بصره وهُوَصغيرِ فعوض إبتدعَ بنورالبصيرة وجدّ واجتهد في طلب العلوم النا فعِت وعكف عَلَيْ لما وعصره في مُقترمة مشا يخب سيدنا الحبيب عمر برعب الرحمن العطاس والحبيب العسّلامة عقيب برعب الرحمٰن السّقاف والحبيب العسّلامة عبت الرحمن بن شريخ عب ديد وانحبيب العلامة سُحف لريان حمد باحسرا بحديلي بإعلوي ومرمشا ينحسأ يضأ الإمام العسّلامة عسًا لم مكة المكرمة السِيتيد محمّد برعسًا وي السّقاف. ثم نَصَبَ إِللهُ اللهُ وَ وَالإِرتُ وَ وَاعِياً إِلَى اللهُ تَعِسَالِي اللهِ اللهُ تَعِسَالِي

بالمحِكمت والموعظة الحيئة فأقبت لعليث إلناس واننشر صيت في البُ لدان واننفع به القسّا صي وَالدّا في فنفع المته به ِ الكثير وأُرسِثِ الجم الغفير واننشرت دَعوته في كل مَكان واننفع الناسس بوعظ وكتبه وأخت زعن الجمالغفير فمن كبّ ارتلامذته ابن برّبيدنا أنحبيب حَسن برعباسي المحدّا د والحبيبال حمت دبن زيرالحبشي والحبيب عَب الرّحمٰن بن عباست. بلفقيت وأنحبيب مخدوعمرأبناء زبين سميط وانحبيب عمربن عب الرحم البار والحبيب على برعب التدبن عبدالرحم البقاف وأنجبيب محمر بن عُمر برط الصافي التقاف وغيرهم العَدد الكثير. وَلَهُ مُولفات كثيرة جمعت النصائح والمواعظ والحكم واننشرت اننثارًا كبيرًا وكتب لها القبول والمحتبة ونفع ابتد بها الناس وقد ترجمت بعض مؤلفًا نه إلى لغات أجنبية في العصالحاضر مثل لإنجليزية والفرنسية . ومُؤلف انه غنية عن التعريف

ومشهورة لدى الكبيرة الضغير ومنها النصَائح الدينية. والدعوة التامته ورستاله المئعا ونه وغيرها مرالوصًا يا وَالرسِائل ومجموع كلامة تثبيت الفؤاد وديوانه العظيم الدرالمنظوم انجامع للحكم وَالعِسُاوِم وَوصَاياه وُمُكَاتباته وُاكثر مُؤلفًا نه مَطبُوعة وأقبل عَليها النامس إقبالأسِ ديدًا وأعجب بها العُلماء والعافون وحَعلوهاً مِنزلة الغنداء يَقربُون فيهَا فِي كشيرِمِن الأوقات وقالوا عنها انها جمعت الخلاصّة والزبرة من كلام الإمام حجت الابسام الغزالي ولاكس تغنى عنها كالمسلم فهي جيزة وجَامعت ونفع التدبه عا ببركه مؤلفها الإمام المجة داد ضياعم فه وَكَان رَضِي مِنْ عَنْ مُنَا فَر إِلَى أَنْ حَمِيرِ الشَّيْفِينِ وأُدِّي النَّكِينِ وزارجت وسيستيدالكونين سييذنا محرعلي أفضل لضلاة ولتلام وَذَلَكُ فِي عِسًام ١٠٧٩ هجرتية واجتمع بعُلماء المحرمير الشريفين الذبن غتبطوا بهُ وعرفوا مِتَ رره وُاثنوا عَليت.

ولم يزل ت عواالناس إلى الته تعالى بالحكمة والموعظة المحرسنة حتى وفائه إلى رحمت الته تعالى فتوفى ليلة الثلاثاء لا ذوالقعدة عتام ١١٣٢ هجرت ورضى الته عنه ونفعنا بترسيم رحمه في الته رحمت وأوليسية ورضى الته عنه ونفعنا بهر ونعلومه في الدارين آمين .

ط برجس برعبد لرحم التقاف

حرر أنجمعت ٢٢ شوال ١٤٠٠

#### بسم (ش) (کرمی) (کرمی

### ولاحول ولاقوة لإلابالله العسكي العظيم

الحَمدُ للهِ اللَّهِ الَّذِي يَقْذِفُ إِذَا شَاءَ فِي قَلُوبِ المُربِيدِينَ لَوعَةَ الإِرَادَةِ ، فَيُرْعِجُهُم إِلَى سُلُوكِ المُربِيدِينَ لَوعَةَ الإِرَادَةِ ، فَيُرْعِجُهُم إِلَى سُلُوكِ سَبِيلِ السَّعَادَةِ ، التي هِيَ الإيمَانُ والعِبَادَةُ ، وَحَعُولُ كُلِّ رَسْعٍ وَعَادَة ، وَصَالَى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ السيادَة ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ مُحَمَّدٍ سَيِّدِ أَهْلِ السيادَة ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَيَادَة ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ السَيَادَة ، أَمَّا بَعْدُ :

فَقَدُ قَالَ تَعَالَىٰ وَهُو أَصْدَقُ القَائِلِينِ ( مَنَ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِلَنْ نُرِيدُ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيْهَا مَا نَشَاءُ لِلَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَمَّ مَصْلًا هَا مَذْ مُومًا مَدْحُورًا وَمَنْ أَرَا دَالآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنَ كُورًا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا ) فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا ) فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيَهُم مَشْكُورًا ) وَالْعَاجِلَةُ هِيَ الدُّنْيَا ، فَإِذَا كَانَ المُرِيدُ لَهَا وَالْعَاجِلَةُ هِيَ الدُّنْيَا ، فَإِذَا كَانَ المُرِيدُ لَهَا

فَضْلاً عَنِ السَّاعِي لِطَلَبِهَا مَصِيرُهُ إِلَىٰ النَّارِمَعَ الَّاوْمِ والصَّغَارِ ، فَمَا أَجْدَرَ الْعَاقِلَ بِالْإَعْرَاضِ عَنْهَا ، وَالْإِحْتَرَاسِ مِنْهَا ، وَالْآخِرَةُ هِيَ الْجَنَّةُ. وَلَا يَكْفِي في حُصُولِ الفَوزِ بها الإرادَةُ فَقَطْ بَلْ هِيَ مَكَعَ الإيْمَانِ وَالْعَكُمُلِ الصَّالِحِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقُوْلِهِ تَعَالَىٰ ( وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ ) ، وَالسَّعْیُ المُسْکُورُ هُوَالْعَكُمُلُ الْمُقْبُولُ الْمُسْتَوْجِبُ صَاحِبُهُ الْمَدْحَ وَالْشَنَاءَ وَالثَّوابَ الْعَظِيْمَ الَّذِي لاَ يَنْقَضِى وَلاَ يَفْنَىٰ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ ، وَالْخَاسِرُ مِنْ كُلِّ وَجُهِ مِنَ المُرِيدِينَ لِلدُّنيَا الَّذِي يَتَحَقَّقُ فَي حَقِّهِ الْوَعِيدُ المَذْكُورُ فِي الآيَةِ هُوَالَّذِي يُرِيدُ الدُّنيَا إِرَادَةً يَ نْسَىٰ فِي جَنْبِهَا الْآخِرَةَ فَلاَ يُؤْمِنُ بِهَا ، أَوْ يُؤْمِنُ وَ وَلاَيعُ مَلُ لَهَا. فَالأُوَّلُ كَافِرُ خَالِدٌ فِي النَّارِ، والثَّانِيْ فَ اسِقُ مَوْسُومٌ بِالْخَسَارِ.

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ « إِنْمَا الأَعْالُ بِالنِّيَاتِ وَإِمَّا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ الْأَعْالُ بِالنِّيَاتِ وَإِمَّا لِكُلِّ امْرِيءٍ مَا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجُرَتُهُ

إلى الله ورسُوله فَهِجْرَتُهُ إلى الله ورسُوله ومَن كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى الله يَصِيبُ أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَ فَهَجْرَتُهُ إلى دُنيا يُصِيبُ أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَ فَهَجْرَتُهُ إلى مُنبا يُصِيبُ أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَ فَهَجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ إليه ».

أَخْبَرَ صَلَّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَاَعَمَلَ إِلاّعَنْ نِيَّةٍ ، وَأَنَّ الإِنْسَانَ بِحَسَبِ مَا نَوَىٰ يُثَابُ وَيُحْزَىٰ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرٌ وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌ ، فَمَنْ حَسُنَتْ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا فَخَيْرًا فَخَيْرًا فَخَيْرًا فَخَيْرًا فَخَيْرًا فَشَرًّا فَشَرًّ وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا فَشَرّ ، فَمَنْ خَبُثَتُ نِيَّتُهُ خَيْرًا فَخَيْلَةً ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّهُ وَرَقِ طَيّبًا خَبُثَ عَمَلُهُ لا مَحَالَةً ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّهُ ورَقِ طَيّبًا خَبُثَ عَمَلُهُ لا مَحَالَةً ، وَإِنْ كَانَ فِي الصَّهُ ورَقِ طَيّبًا كَالّذِي يَعْمَلُ الصَّالِحَاتِ تَصِنّعًا المَخْلُوقِينَ .

وَأَخْبَرَ عَلَيْ وِلْوَ لِللّهِ وَالسّلامُ أَنَّ مَنْ عَمِلَ اللّهِ عَلَى وِفُوتِ الْمَتَابَعَة لِرَسُولِ اللّهِ صَلّىٰ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ ثُوَابُهُ عَلَىٰ اللّهِ وَكَانَ مُنْقَلَبُهُ إِلَىٰ رِضُوانِ وَسَلّمَ كَانَ ثُوابُهُ عَلَىٰ اللّهِ وَجَيْرَتِهِ ، وَأَنَّ مَنْ اللّهِ وَجَيْرَتِهِ ، وَأَنَّ مَنْ اللّهِ وَجَيْرَتِهِ ، وَأَنَّ مَنْ اللّهِ وَجَزَا وَهُ هُ وَجَزَا وَهُ وَجَزَا وَهُ هُ عَنْ لَا يَمْ اللّهُ وَجَزَا وَهُ وَلَا مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نَشُورًا . لَهُ وَلاَ نَشُورًا . لِنَفْسِهِ ضَرّاً وَلاَ نَفْعًا وَلاَ مَوْتًا وَلاَ حَيَاةً وَلاَ نَشُورًا .

وَخَصَّ الْهِجْرَةَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ بَيْنِ سَائِرِ الْأَعْمَ الْمُعْضِ لِأَنَّ مِنَ الْمَعْفُ الْأَعْمُ الْأَعْمُ الْمُعْضِ لِأَنَّ مِنَ الْمَعْفُ الْمُعُمْ الْأَعْمُ الْمُعْفِ لِأَنَّ مِنَ الْمَعْفُ الْمُعُمْ اللَّهُ الْمُعْفَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

ثُمَّ أَقُولُ: إِعْلَمْ أَيُّهَا الْمُرِيدُ الطَّالِبُ ، وَالْمُتَوَجَهُ الرَّاعِبُ أَنَّكَ حِيْنَ سَأَلْتَ فِي أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ بِشَيءِ الرَّاعِبُ أَنَّكَ حِيْنَ سَأَلْتَ فِي أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ بِشَيءٍ مِنَ الكَلاَمِ المَنْسُوبِ إِلَيَّ لَعْ يَحْضُرُ فِي مِنْهُ مَا أَرَاهُ مُنَاسِبًا لِمَا أَنْتَ بِسَبِيلِهِ . وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَقْيَدَ مَنَ اللَّهُ أَنْ أَقْيَدَ مَنَ اللَّهُ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكَ فَصُولاً وَجِيْزَةً تَشْتَمِلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ آدابِ الإِرَادَةِ بِعَبَارَةٍ سَلِسَةٍ ، وَاللَّهُ أَسْأَلُ أَنْ يَنْفَعَنِي وَإِيَّاكَ وَيُوصِلُهُ وَسَائِرًا لِإِخْوَانِ مِمَا يُورِدُهُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ وَيُوصِلُهُ وَسَائِرًا لِإِخْوَانِ مِمَا يُورِدُهُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ وَيُوصِلُهُ وَسَائِرًا لِإِخْوَانِ مِمَا يُورِدُهُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ وَيُوصِلُهُ وَسَائِرًا لِإِخْوَانِ مِمَا يُورِدُهُ عَلَيَ مِنْ ذَلِكَ وَيُوصِلُهُ وَسَائِرًا لِإِخْوَانِ مِمَا يُورِدُهُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ وَيُوصِلُهُ وَسَائِرًا لِإِخْوَانِ مِمَا يُورِدُهُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ وَيُوصِلُهُ وَسَائِرًا لِإِخْوَانِ مِمَا يُورِدُهُ عَلَيَّ مِنْ ذَلِكَ وَيُوصِلُهُ إِلَيَّ مِمَّا هُنَالِكَ ، فَهُوحَسْبِيْ وَنِعْ مَالُوكَ عَلَى مَا الْوَكِيلُ .



## ففرست

إعْلَمْ أَنَّ أُوَّلَ الطَّرِيْقِ بَاعِثُ قَوِيُّ يُمُّذَفُ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ يُزْعِجُهُ وَيُقْلِقُهُ وَيَحُثُّهُ عَلَىٰ الْإِقْبَ الْعَبْدِ يُزْعِجُهُ وَيُقْلِقُهُ وَيَحُثُّهُ عَلَىٰ الْإِقْبَ الْعَبْدِ اللَّهِ وَالدَّارِ الآخِرَةِ ، وَعَلَىٰ الْإِعْرَاضِ عَنِ الدُّنيَ الْوَعَلَىٰ اللَّهُ وَالدَّالِ الْمَالِحُلْقُ مَشْغُولُونَ بِهِ مِنْ عَنِ الدُّنيَ وَعَلَىٰ اللَّهُ مَنْ عَنْ الدُّنيَ الْمَعْمَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ اللَّه

البَابِحُمْقُ وَغَبَاوَةً كَيْفَ وَقَدْقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ؛ « إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ اللَّا فَتَعَرَّضُوا لَهَا » . ألا فَتَعَرَّضُوا لَهَا » .

وَمَنْ أَكُرَمُهُ اللهُ بَهَذَا الْبَاعِثِ الشَّرِيْفِ فَلْيَعْرِفْ قُدْرَهُ المنيفَ ، وَلْيَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ نِعَمِاللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ الَّتِي لَا يُقَدَّرُ قَدْرُهَا وَلَا يُبْلَغُ شُكْرُهَا فَلْيُبَالِغُ فِي شَكْرِاللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا مَنَحَهُ وَأُولًا هُ ، وَخَصَّهُ بِهِ مِنْ بِينَ أَشْكَالِهِ وَأَقْرَانِهِ فَكُمْ مِنْ مُسَامِ بِلَغَ عُمْرُهُ ثَمَانِينَ سَنَةً وَأَكْثَرُ لَمْ يَجِدُ هَذَا الْبَاعِثَ وَلَمْ يَطْرُقْهُ يُومًا مِنَ الدَّهُ مِر. وَعَلَىٰ الْمُرِيدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي تَقْوِيَتِهِ وَحِفْظِهِ وَإِجَابَتِهِ - أَعْنِي هَذَا الْبَاعِثَ - فَتَقُويَتُهُ بِالذِّكْرِ لِلَّهِ، وَالْفِكِرِ فِيمَاعِنْدَ اللَّهِ، وَالْجَالَسَةِ لِأَمْل الله ، وَحِفظُهُ بِالْبَعُ دِعَنْ مُجَالُسَةِ المُحْجُوبِينَ وَالْإِعْرَاضِ عَنْ وَسُوسَةِ الشَّيَاطِينِ، وَإِجَابَتُهُ بِأَنْ يَبُادِرَ بِالْإِنَابَةِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ ، وَيَصِدُقَ في الإقبالِ عَلَىٰ اللهِ ، وَلاَ يَتُوانَىٰ وَلاَ يُسَوِّفَ وَلَا يُسَوِّفَ وَلاَ يَتَبَاطَأَ وَلاَ يُؤَخِّرَ وَقَدْ أَمْكَنَتُ الفُرْصَةُ فَلْيَنْ وَلَا يُؤَخِّرَ وَقَدْ أَمْكَنَتُ الفُرْصَةُ فَلْيَسْرِعْ وَفُتِحَ لَهُ البَابُ فَلْيَدْخُلُ ، وَدَعَاهُ الدَّاعِيْ فَلْيُسْرِعْ وَفُتِحَ لَهُ البَابُ فَلْيَسْرِعْ ، وَدَعَاهُ الدَّاعِيْ فَلْيُسْرِعْ وَلْيَحْذَرْ مِنْ عَدِبَعْ دَعْدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَلْيَحْذَرْ مِنْ عَدِبَعْ دَعْدٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَلْيَحْدَرُ مِنْ عَدِبَعْ دَعْدِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَلْيَحْدَرُ مِنْ عَدِبَعْ وَعَدَمِ الضَّراغِ وَعَدَمِ الضَّالَ وَلاَ يَتَعَلَّ اللهِ عَدَمِ الفَرَاغِ وَعَدَمِ الضَّالَ وَلاَ يَتَعَلَّ اللهِ عَدَمِ الفَرَاغِ وَعَدَمِ الضَّالَ وَلاَ يَتَعَلَّ اللهِ عَدَمِ الفَرَاغِ وَعَدَمِ الضَّالِ الشَيْطَانِ الشَيْطَانِ الشَيْطَانِ الشَيْطَانِ الشَيْطَانِ الشَيْطَانِ الشَيْلَ وَلاَ يَتَعَلَّ اللهَ عَدَمِ الفَرَاغِ وَعَدَمِ الضَّالِ الشَيْرِ وَلَا يَتَعَلَّ اللهُ الْمُعَلَى اللهُ المُعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَّ اللهُ المَا الشَيْلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلَى اللهُ الله

قَالَ أَبُوالرَّبِيْعِ رَحِمَهُ اللهُ : سِيْرُوا إِلَىٰ اللهُ عُرْجًا وَمَكَاسِيْرَ وَلَا تَنْظِرُوا الصِّحَةِ فَإِنَّ انْظَارَالصِّحَةِ فَإِنَّ انْظَارَالصِّحَةِ بَطَالَة ثُرُ وَلَا تَنْظِرُوا الصِّحَة فِإِنَّ انْظَارَالصِّحَة بَطَالَة ثُرُ وَقَالَ ابْنُ عَطَاءِ اللهِ فِي الْحِكْمِ : إِحَالَتُكَ بَطَالَة ثُرُ وَقَالَ ابْنُ عَطَاءِ اللهِ فِي الْحِكْمِ : إِحَالَتُكَ اللهَ مَلَ عَلَىٰ وُجُوْدِ الْفَرَاغِ مِنْ رُعُونَا تِ النَّفُوسِ . الْعَمَلَ عَلَىٰ وُجُوْدِ الْفَرَاغِ مِنْ رُعُونَا تِ النَّفُوسِ .



#### فضي

وَأُوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الْمُرِيدُ فِي طَرِيْتِ اللَّهِ تَصْحِيْحُ التُوْبَةِ إِلَىٰ اللَّهِ تَعَالَىٰ مِنْ جَمِيْع الذَّنُوبِ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ شَيْءُ مِنَ الْمُظَالِمِ لِأُحَدِمِنَ الْخَلْق فَلْيُسَادِرْ بِأَدَامِ إِلَىٰ أَرْبَابِهَا إِنْ أَمْكُنَ وَالْآفَيَطْلُبُ الإِحْلَالَ مِنْهُمُ ، فَإِنَّ الَّذِي تَكُونُ ذِمَّتُهُ مُنْ تَهُنَّةً بحُقُوقِ الْحَافِ لَا يُمْكِنُهُ السَّيْرُ إِلَى الْحَقّ. وَشَرْطُ صِحَةِ التَّوْبَةِ صِدْقُ النَّدَمِ عَلى ا الذُنُوبِ مَعَ صِحَّةِ العَزْمِ عَلَىٰ تَرْكِ الْعَوْدِ إِلَيْهَا مُدّة العُمر ، وَمَنْ تَابَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الذَّنُوبِ وَهُو مُصِرِّ عَلَيْهِ أَوْعَازِمُ عَلَى الْعَوْدِ إِلَيْهِ فَلاَ تُوْبَةً لَهُ. وَلْيَكُنِ الْمُرِيدُ عَلَى الدُّوامِ فِي غَايَةٍ مِنَ الْإِعْتَرَافِ بِالْتَفْصِيْرِعِنِ الْقِيامِ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ حَقَّ رَبِّهِ ، وَمَتَى حَزِنَ عَلَى تَقْصِيرِهِ وَانْكَسَرَ قُلْبُهُ مِنْ أَجْلِهِ

فَلْيَعُلَمُ أَنَّ اللَّهُ عِنْدَهُ إِذْ يَقُولُ سُبِحَانَهُ: أَنَاعِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ أَنْ اللَّهُ عِنْدُهُ إِذْ يَقُولُ سُبِحَانَهُ: أَنَاعِنْدُ اللَّهُ عِنْدُ أَجْلِي . اللَّنَكُسِرَةِ قَالُوبُهُمْ مِنْ أَجْلِي .

وَعَلَىٰ المُرِيْدِأَنْ يَحْتَرِزَ مِنْ أَصْغَرِالذَّنُوبِ فَضَلاً عَنْ أَكْبَرِهَا أَشَدُّ مِنْ إِحْتِرَازِهِ مِنْ تَنَاوُلِ السُّمُّ القَاتِل، وَيَكُونُ خَوْفُهُ لَوْارْتَكُبَ شَيْئًا مِنْ السَّمَّ القَاتِل، وَيَكُونُ خَوْفُهُ لَوْارْتَكَبَ شَيْئًا مِنْ ا أَعْظُمُ مِنْ خُوفِهِ لَوْ أَكُلُ السُّمَّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ المُعَاصِي تَعْمَلُ فِي الْقُلُوبِ عَمَلَ السَّمِّ فِي الْأَجْسَامِ، وَالْقَلْبُ أَعَنَّ عَلَىٰ المُؤْمِنِ مِنْ جِسْمِهِ بَلْ رَأْسُ مَالِ المُرِيْدِ حِفْظُ قُلْبِهِ وَعَكَمَارَتُهُ. وَالْجِسْمُ عَضُ لِلاَفَاتِ وَعَمَّا قُرِيْبٍ يُتْلَفُ بِالْمُوتِ ، وَلَيْسَ فِي ذَهَابِ إِلَّا مُفَارَقَ أَلدُّ نيكا النَّكِدَةِ النَّغِصَةِ وَأَمَّا القَلْبُ إِنْ تَلِفَ فَقَدْ تَلِفَتِ الآخِرَةُ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُو مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَيَفُوزُ بِرِضُوانِهِ وَثُوابِهِ إِلَّا مَنْ أَتَّى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

# فعب

وَعَلَىٰ المُرِيْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي حِفْظِ قَلْبِهِ مِنْ الْوَسَاوِسِ وَالْآفَاتِ وَالْحَوَاطِرِالرَّدِيَّةِ ، وَلْيُقِمْ عَلَىٰ بَابِ قَلْبِهِ حَاجِبًا مِنَ الْمُرَاقَبَةِ يَمْنَعُهَا مِنَ الْمُرَاقَبَةِ يَمْنَعُهَا مِنَ الدُّحُولِ إِلَيْهِ فَإِنَّهَا إِنْ دَخَلَتْهُ أَفْسَدَتْهُ ، وَيَعْسُرُ الدُّحُولِ إِلَيْهِ فَإِنَّهَا إِنْ دَخَلَتْهُ أَفْسَدَتْهُ ، وَيَعْسُرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ .

وَلْيُكَبَالِغُ فِي تَنْفِيَةِ قَلْبِهِ الَّذِي هُو مَوْضِعُ نَظَرِ رَبِّهِ مِنَ الْمَيْلِ إِلَى شَهُواتِ الدُّنْيَا ، وَمِنَ الْحِقْدِ وَالْغِشِّ لَأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَمِنَ الظَّنِ وَالْغِشِّ لَأَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ، وَمِنَ الظَّنِ السَّوْءِ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَلْيَكُنْ نَاصِعًا لَهُمْ رَحِيًا بَهِمْ السَّوْءِ بِأَحَدٍ مِنْهُمْ ، وَلْيَكُنْ نَاصِعًا لَهُمْ مَا يُحِبُّ لَهُمْ مَا يُحِبُ لَهُ مَا يَكُنُ وَلِيَقْسِهِ مِنَ الشَّرِ. لَنَ فَسِهِ مِنَ الشَّرِ. وَيَكْرَهُ لَهُمُ مَا يَكُنُ وَلِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِ. وَيَكْرَهُ لَهُمُ مَا يَكُنُ وَلِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِ. وَيَكْرَهُ لَهُمُ مَا يَكُنُ وَلِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِ. وَلَا فَضَعُ مَا يَكُنُ وَلِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِ. وَيَكْرَهُ لَهُمُ مَا يَكُنُ وَلِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِ. وَيَكْرَهُ لَهُمُ مَا يَكُنُ وَلِنَفْسِهِ مِنَ الشَّرِ. وَيَكُرَهُ لَهُمُ مَا يَكُنُ وَلِيَفُومِ مِنَ الشَّرِ. وَلَكُنُ وَلَقَلْبِ مَعَاصِي هِي الْجَوارِحِ وَلَا فَحَشُ وَأَقْبَحُ وَأَخْبَثُ مِنْ مَعَاصِي الْجَوارِحِ وَلَا فَحَشُ وَأَقْبَحُ وَأَخْبَثُ مِنْ مَعَاصِي الْجَوارِحِ وَلَا فَخَشُ وَأَقْبَحُ وَأَخْبَثُ مِنْ مَعَاصِي الْجَوارِحِ وَلَا فَحَشُ وَلَا فَحَدُمُ وَلَعْهَ مِنْ مَعَاصِي الْجَوارِحِ وَلَا فَعَلَامِ مَا وَلَا فَيْ الْمُولِي وَلَا فَيْ اللْمُولِي الْمُولِي اللْمُولِي اللْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِقُ اللْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِقُ الْمُولِي الْمُؤْمِقُ الْمُولِي الْمُولِي الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِي الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِقُولِ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُولِي الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُع

يَصْلُحُ الْقُلْبُ لِنُزُولِ مَعْرَفَة اللهِ وَجَعَبَ يَهِ تَعَالَىٰ إِلاَّ بَعْدَ النَّخَالِيُ عَنْهَا وَالنَّخَلُصِ مِنْهَا .

فَمِنْ أَفْحَشِهَا الْكِبْرُ وَالرِّياءُ وَالْحَسَدُ. فَالْكِبْرُ يَدُلُّ مِنْ صَاحِبِهِ عَلَىٰ غَايَةِ الْحَمَاقَةِ ، وَنَهَايَةِ الجَهَالَةِ وَالْعَبَاوَةِ ، وَكَيْفَ يَلَيْقُ الْتَكَبُّرُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ مَخَلُوقٌ مِنْ نَظْفَةٍ مَذِرَةٍ وَعَلَىٰ الْقُرْبِ يَصِبْرُجِيفَ أَقْدِرَةً وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِن الفَضَائِلِ وَالْمُحَاسِن فَذَلِكَ مِنْ فَضَلَ اللَّهِ وَصُنْعِهِ، لَيْسَ لَهُ فِيهِ قُدْرَةٌ وَلا فِي تَحْصِيلُهِ حَوْلٌ وَلاَ قُون ، أُولاً يَخْشَى إِذَا تَكَبَّرَعَلَىٰ عِبَ ادِاللَّهِ بِمَا آتًا وُاللَّهُ مِنْ فَضِلِهِ أَنْ يَسْلُبُهُ مَا أَعْظَاهُ بِسُوعِ أُدَبِهِ وَمُنَازَعَتِهِ لِرَبِّهِ فِي وَصْفِهِ ؟ لِأَنَّ الكِبْرَ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ الْجَبَّارِ المُتَكِّبِّرِ.

وَأَمَّا الرِّيَاءُ فَيَدُلُّ عَلَىٰ خُلُوِّ قَلْبِ المُثَرَائِيُ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ وَإِجْ لَالِهِ لِأَنَّهُ يَتَصَنَّعُ وَيَتَزَيَّنُ مِنْ عَظَمَةِ اللَّهِ وَإِجْ لَالِهِ لِأَنَّهُ يَتَصَنَّعُ وَيَتَزَيَّنُ لِلْمَخْلُوقِينَ وَلَا يَقْنَعُ بِعِلْمِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

وأمَّا الحسدُ فَهُوَ مُعَادًا وَلَّهِ ظَاهِرَةُ ، وَمُنَازَعَةُ لَهُ فَي مُلْكِهِ بَيِّنَةُ لَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا أَنْعَكَمَ لَهُ فِي مُلْكِهِ بَيِّنَةُ لَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا أَنْعَكَمَ عَلَىٰ بَعْضِ عَبَادِهِ بِنِعْمَةٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُرِيدٌ لَكَ بَعْضِ عَبَادِهِ بِنِعْمَةٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُرِيدٌ لِللَّا يَكُ بَعْضِ عَبَادِهِ بِنِعْمَةٍ فَلَا شَكَّ أَنَّهُ مُرِيدٌ لَلْهُ تَعَالَىٰ ، فَإِذَا لِذَلِكَ وَمُحْتَارُلَهُ إِذْ لا مُكْرِهُ لَهُ تَعَالَىٰ ، فَإِذَا لَذَلِكَ وَمُحْتَارُلَهُ إِذْ لا مُكْرِهُ لَهُ تَعَالَىٰ ، فَإِذَا أَرَادَ الْعَبْدُ خِلافَ مَا أَرَادَ مَوْلاً هُ فَقَدْ أَسَاعًا الْاَدَبَ ، وَاسْتَوْجَبَ الْعَظَبَ.

ثُمَّ إِنَّ الْحَسَدَ قَدْ يَكُونُ عَلَىٰ أُمُوْرِ الدُّنيَا كَالْجَاهِ وَللْمَالِ ، وَهِيَ أَصْغَرُ مِنْ أَنْ يُحْسَدَ عَلَيْهَا بَلْ يَنْبَغِيْ لَكَ أَنْ تَرْحَمَ مَنْ إِبْتُلِي بِهَا عَلَيْهَا بَلْ يَنْبَغِيْ لَكَ أَنْ تَرْحَمَ مَنْ إِبْتُلِي بِهَا وَتَحَدَّدُ اللَّهَ الَّذِي عَافَ الْكَ مِنْهَا ، وَقَدْ يَكُونُ عَلَىٰ أَمُورِ الْآخِرَةِ كَالْعِلْمِ وَالصَّلاح .

وَقَبِيْحُ بِالْمُرِيْدِ أَنْ يَحْسِدَ مَنْ وَافَقَهُ عَلَىٰ الْمُرِيْدِ أَنْ يَحْسِدَ مَنْ وَافَقَهُ عَلَىٰ الْمُرِيْدِ الْمُ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَضُرَحُ بِهِ لِأَنّهُ صَارَعُوناً لَهُ وَجِنْساً يَتَقَوَّىٰ يَفْرَحُ بِهِ لِأَنّهُ صَارَعُوناً لَهُ وَجِنْساً يَتَقَوَّىٰ بِهِ ، وَالمؤمِنُ كَثِيرٌ بِأَخِيهِ ، بَلْ الدِّي يَسْبَغِيْ لِلْمُرِيْدِ أَنْ يُحِبَّ بِبَاطِنِهِ وَيَجْتَهِ وَالْإِشْتَغَالِ يَشْبَغِيْ لِلْمُرِيْدِ أَنْ يُحِبَّ بِبَاطِنِهِ وَيَجْتَهِ وَالْإِشْتَغَالِ يَشْبَغِي لِلْمُرِيْدِ أَنْ يُحِبَ بِبَاطِنِهِ وَيَجْتَهِ وَالْإِشْتَغَالِ يَشْبَعِي لِلْمُرِيْدِ أَنْ يُحِبَّ بِبَاطِنِهِ وَيَجْتَهِ وَالْإِشْتَغَالِ يَعْبَدِهِ وَلَا يُسَافِئُ أَفْضَلُوهُ أَمْ فَضَلَهُمْ فَإِنَّ يَطَاعَتِهِ وَلَا يُبَالِيْ أَفْضَلُوهُ أَمْ فَضَلَهُمْ فَإِنَّ يَطَاعَتِهِ وَلَا يُبَالِيْ أَفْضَلُوهُ أَمْ فَضَلَهُمْ فَإِنَّ يَطَاعَتِهِ وَلَا يُبَالِيْ أَفْضَلُوهُ أَمْ فَضَلَهُمْ فَإِنَّ يَطَاعَتُهِ وَلَا يُسَافِي أَفْضَلُوهُ أَمْ فَضَلَهُمْ فَإِنَّ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ .

وَفِي الْقَلْبِ أَخْلَاقٌ كَثِيرَةٌ مَذْمُومَةً ، لَمْ فَقُدْ نَبُهْنَا فَذْ صَحُرُهَا حِرْصًا عَلَى الإِيْجَازِ ، وَقَدْ نَبُهْنَا فَذْ صَحُرُهَا حِرْصًا عَلَى الإِيْجَازِ ، وَقَدْ نَبُهْنَا

عَلَىٰ أَمّهَا بِهَا وَأُمُّ الْجَيْعِ وَأَصْلُهَا وَمَغْرِسُهَا كُبُّ الدُّنْيَا فَحُبُّهَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْنَةٍ كَمَا وَرَدَ ، وَإِذَا سَلِمَ الْقَلْبُ مِنْهُ فَقَدْصَلَحَ وَصَفَا، وَتَنَوَّرَ وَطَابَ ، وَتَأَهَّلَ لِوَارِدَاتِ الأَنْ وَصَفَا، وَصَلْحَ لِهَا اللَّهُ الْمُكَاشَفَةِ بِالأَسْرَارِ.



#### فمرق

وَعَلَىٰ الْمُرِبْدِ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي كَفِّ جَوَارِحِهِ عَنِ الْمُعَاصِيُ وَالْآتَامِ ، وَلاَ يُحَرِّكَ شَيْئًا مِنْهَا إِلاَّ فِي طَاعَةٍ ، وَلاَ يَعْمَلُ بِهَا إِلاَّ شَيْئًا يَعُودُ عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْآخِرَةِ .

 وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «كُلُّ كَلاً مِ ابْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لا لَهُ إِلا ذِكُولللهِ أَوْامْنُ بَعْرُوفٍ أَوْنَهَى عَنْ مُنْكِرٍ »

وَاعْلَمُ أَنَّ السَّمْعَ وَالْجَسَرَ بَابَانِ مَفْتُوحًانِ إِلَىٰ الْقُلْبِ يَصِيرُ إِلَيْهِ كُلُّ مَا يَدْخُلُ مِنْهُمَا، وَكُمْ مِنْ شَيْ يُسْمَعُهُ الْإِنْسَانُ أُوْيَرَاهُ مِمَّا لَا يَنْبَعِيْ يَصِلُ مِنْهُ أَثَرُ إِلَىٰ الْقَلْبِ تَعْسُرُ إِزَالَتُهُ عَنْهُ فَإِنَّ الْقَلْبَ سَرِيْعُ الْتَأْثُرِ بِكُلِّ مَا يَرِدُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا تَأْثَرَ بِشَيْ يَعْسَرُ مَحُوهُ عَنْهُ ، فَلْيَكُنِ الْمُرِيدُ حَرِيْصاً عَلَىٰ حِفْظِ سَمْعِ لَهِ وَبَصَرِهِ مُجْتَهِدًا فِي كَفَّ جَمِيْع جَوَارِحِهِ عَنْ الآثام والفَضُول، وَلْيَحْذَرْ مِنَ النَّظر بِعَيْنِ الإستخسانِ إلى زَهْرَةِ الدُّنيَا وَزِيْنَهَا فَإِنَّ ظَاهِرَهَا فِتْنَةً ، وَبَاطِنَهَا عِبْرَةً ؟

وَالْعَيْنُ تَنْظُرُ إِلَىٰ ظَاهِرِ فِتْنَتِهَا وَالْقَلْبُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

شَيُّ مِنْ زَخَارِفِ الدُّنيَا فَمَالَ بِقَلْبِهِ إِلَىٰ مَعَبَّتِهَا وَالسَّعْيِ فِي جَمْعِهَا وَعَمَارَتِهَا ، فَيَنْبَعْيُ لَكَ أَيُّهَا المُرِيْدُ أَنْ تَعْضَّ بَصَرَكَ عَنْ جَمِيْعِ الكَائَنَاتِ وَلَا المُرِيْدُ أَنْ تَعْضَّ بَصَرَكَ عَنْ جَمِيْعِ الكَائَنَاتِ وَلَا اللَّهُ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْهَا إِلاَّ عَلَىٰ قَصْدِ الْإِعْتِبَارِ ، وَمَعْنَاهُ انْظُرَ إِلَىٰ اللَّعْتِبَارِ ، وَمَعْنَاهُ أَنْ تَذْكُرَ عِنْدَ النَّظُرِ إِلَيْهَا أَنَّهَا تَفْنَىٰ وَتَذْهَبُ وَأَنْهَا تَفْنَىٰ وَتَذْهَبُ وَأَنْهَا تَفْنَىٰ وَتَذْهَبُ وَأَنْهَا تَفْنَىٰ وَتَذْهَبُ وَاللَّهُ الْمَعْدُومَةً ، وَأَنّهُ كُمْ نَظُرَ وَأَنْهَا تَفْنَىٰ وَتَذْهَبُ وَبَقِيتَ هِي ، وَأَنْهَا تَفْنَى اللَّهُ ا

وَإِذَا نَظُرُتُ إِلَىٰ المَوْجُودَاتِ فَانْظُرُ إِلَيْهَا نَظَرَ الْمُسْتَدِلِّ بِهَا عَلَىٰ حَكَمَالِ قُدْرَةِ مُوْجِدِهَا وَبَارِثْهَا سُبْحَانَهُ ، فَإِنَّ جَمِيْعَ المَوْجُودَاتِ فَنَادِي بِلْسَانِ حَالِهَا نِدَاءً يَسْمَعُهُ أَهْلُ القُلُوبِ لَنَادِي بِلْسَانِ حَالِهَا نِدَاءً يَسْمَعُهُ أَهْلُ القُلُوبِ لَنَادِي بِلْسَانِ حَالِهَا نِدَاءً يَسْمَعُهُ أَهْلُ القَّلُوبِ لَنَادِي بِلْوَرِ اللّهِ \_ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاّ اللّهُ اللّهُ وَيُدُوا للّهِ \_ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاّ اللّهُ اللّهُ وَيُدُوا لَكُوبِ اللّهُ وَيُؤُولِ اللّهِ \_ أَنْ لاَ إِللهَ إِلاّ اللّهُ اللّهُ وَيُؤُولِ اللّهِ وَيُؤُولِ اللّهِ وَيُؤُولِ اللّهِ وَيُؤُولِ اللّهُ وَيُؤُولِ اللّهُ وَيُؤُولِ اللّهِ وَيُؤُولِ اللّهِ وَيُؤُولِ اللّهُ إِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُؤُولُونَ اللّهُ وَيُعْرِ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُؤُولُونَ اللّهُ وَيُؤُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيُؤُولُونَ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللللّ

### فصرف

وَيَسْعِيْ لِلْمُرِيْدِ أَنْ لَا يَزَالَ عَلَىٰ طَهَارَةً ، وَإِنْ وَكُلَّمَا أَحْدَثَ تَوَضَّا وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَأْهِلًا وَأَيْ أَهْلَهُ فَلْيُبَادِرْ بِالإغْتِسَالِ كَانَ مُتَأْهِلًا وَأَيْ أَهْلَهُ فَلْيُبَادِرْ بِالإغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي الْوَقْتِ ، وَلَا يَمُكُنْ جُنبًا ، وَيَسْتَعِيْنُ عَلَىٰ دَوَاهِ الطَّهَارَةِ بِقِلَةِ الأَكْلِ عَلَىٰ اللَّهَا وَيَسْتَعِيْنُ عَلَىٰ دَوَاهِ الطَّهَارَةِ بِقِلَةِ الأَكْلِ فَتَشُونُ عَلَيْهِ يَكُنْ أَلْكُلُ أَيْضَا لَيْكُونَ أَلْكُلُ أَيْضَا لَكُونَ فَتَلُونُ عَلَىٰ الطَّهَارَةِ ، وَفِي قِلَةِ الأَكْلِ أَيْضَا لَكُونَةً عَلَىٰ الطَّهَارَةِ ، وَفِي قِلَةِ الأَكْلِ أَيْضَا مَعُونَةً عَلَىٰ الطَّهَارَةِ ، وَفِي قِلَةِ الأَكْلِ أَيْضَا مَعُونَةً عَلَىٰ الطَّهَارَةِ ، وَفِي قِلَةِ الأَكْلِ أَيْضَا مَعُونَةً عَلَىٰ السَّهَوِ وَهُو مِنْ آكَدِ وَظَائِفِ الإَرَادَةِ . الإَرَادَةِ .

وَالذِي يَشَعِيْ لِلْمُرِيْدِ أَنْ لاَ يَأْكُلَ إِلاَّعَنْ فَاقَةٍ ، وَلاَ يَتَكُلَّمُ إِلاَّ عَنْ غَلَبَةٍ ، وَلاَ يَتَكُلَّمَ إِلاَّ فِي فَاقَةٍ ، وَلاَ يَنَامَ إِلاَّ عَنْ غَلَبَةٍ ، وَلاَ يَتَكُلَّمَ إِلاَّ فِي حَاجَةٍ ، وَلاَ يُخَالِط أَحَدًا مِنَ الْخَاقِ إلاّ إِنْ كَاجَةٍ ، وَلاَ يُخَالِط أَحَدًا مِنَ الْخَاقِ إلاّ إِنْ كَانَتُ لهُ فِي مُخَالَطَتِهِ فَائَدَهُ ، وَمَنْ أَحْتُ الْأَكُل كَانَتُ له فِي مُخَالَطَتِهِ فَائَدَهُ ، وَمَنْ أَحْتُ الْأَكُلُ

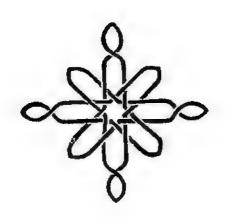

## ففحتان

وَيَنْبَعِيْ لِلْمُرِيْدِأَنْ يَكُونَ أَبْعَدَ النَّاسِ عَنِ المَعَاصِيْ وَالْمَحْظُورَاتِ ، وَأَحْوَمَهُمْ عَلَىٰ القُرُبَاتِ ، لِلْفَرَائِضِ وَلِلْمَا مُورَاتِ ، وَأَحْرَصَهُمْ عَلَىٰ القُرْبَاتِ ، وَأَسْرَعَهُمُ إِلَىٰ الْخَيْرَاتِ ، فَإِنَّ المُرِيْدَ لَمْ يَمَّيَّرَ ' عَنْ عَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ إِلاَّ بِالإِقْبَالِ عَلَىٰ اللَّهِ وَعَلَىٰ طَاعَتِهِ ، وَالتّفَرُّغِ عَنْ كُلِّ مَا يُشْغِلُهُ عَنْ عِبَادَتِهِ .

وَلْيَكُنْ شَحِيْحًا عَلَىٰ أَنْفَاسِهِ ، بَخِيْلًا بِأَوْقَاتِهِ ، لا يَصْرِفُ مِنْهَا قَلِيْلاً وَلاَكَثِيرًا ، إِلاَّ فِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنْ رَبِّهِ ، وَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْعِ إِلاَّ فِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنْ رَبِّهِ ، وَيَعُودُ عَلَيْهِ بِالنَّفْعِ فَ مَعَاده .

وَيَنْبَغِيْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وِرْدُ مِنْ كُلِّ نَوْعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ يُوَاظِبُ عَلَيْهَا ، وَلا يَسْتَمَحُ

بِتَرْكِ شَيَّ مِنْهَا فِي عُسْرِ وَلَا يُسْرِ ، فَلْيُكُتْرُ مِنْ تِلاَوَةِ القُرْآنِ العَظِيمِ مَعَ النَّدَبُّرِ لمَعَانِيهِ، وَالتَّرْتِيلُ لِأَلْفَاظِهِ، وَلْيَكُنْ مُمْتَلِئًا بِعَظَمَةِ المُتَكُلِم عِنْدَ تِلاَوة كَلامِهِ، وَلا يَقْرَأُكُمَا يَقْنَ الْغَافِلُونَ الَّذِيْنَ يَقْزَأُونَ الْقَافِلُونَ الْقَانَ الْقَانَ الْقَانَ الْقَانَ الْقَانَ الْمُ بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقكوب مِنَ الْحُشُوعِ وَالْتَعْظِيمِ لِللَّهِ خَالِيةٍ ، يَقْرَأُونَهُ كَمَا أَنْذِلَ مِنْ فَاتِحْتِهِ إِلَىٰ خَاتِمَتِهِ وَلاَ رُوْنَ مَعْنَاهُ ، وَلاَ يَعْلَمُوْنَ لِأَيُّ شَيْ أُنْزِلَ ، وَلَوْعَ لِمُوا لَعَمِلُوا ، فَإِنَّ الْعِلْمَ مَا نَفَعَ ، وَمَنْ عَالَمَ وَمَاعَكُمُ فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَنْ فَ الجاهِل فَرْقُ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ إِنَّ حُجَّةُ اللهِ عَلَيْهِ آكُ ، فَعَلَىٰ هَذَا يَكُونُ الْجَاهِلُ أَحْسَنُ حَالاً مِنْهُ. وَلِذَلِكَ قِيْلَ: كُلَّعِوْدُ عَلَيْكَ نَفْعُهُ فَالْجَهْلُ أَعُودُ عَلَيْكَ مِنْهُ. وَلْيَكُنْ لَكَ \_ أَيُّهَا المُرُيدُ \_ حَظُّ مِنَ النَّهَجُدِ

فَإِنَّ اللَّيْلَ وَقْتُ حَلُوةِ الْعَبْدِ مَعَ مَوْلاً هُ فَأَكُثِرْ فِيهِ مِنَ الْتَضَرُّعِ وَالْإِسْتِغْفَارِ ، وَنَاجِ رَبَّكَ بِلِسَانِ اللَّلَّةِ وَالْإضْطِرَارِ ، عَنْ قَلْبٍ مُتَحَقِّقٍ بِلِسَانِ اللَّلَةِ وَالْإضْطِرَارِ ، عَنْ قَلْبٍ مُتَحَقِّقٍ بِلِسَانِ اللَّلَةِ وَالْإضْطِرَارِ ، عَنْ قَلْبٍ مُتَحَقِّقٍ بِلِسَانِ اللَّلَةِ وَالْإضْطِرَارِ ، عَنْ قَلْبٍ مُتَحَقِّقٍ بِنَهِ اللَّهُ اللَّهُ وَعَايَةِ الْإِنكِسَارِ ، وَاحْدَرُ اللَّهُ وَعَايَةِ الْإِنكِسَارِ ، وَاحْدَرُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَالْتَ مُسْتَيْقِظُ وَالْكَالِ فَلا يَاتِهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَالْتَ مُسْتَيْقِظ وَ وَالْمِكَرُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْتَ مُسْتَيْقِظ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَ



### فصرف

وَكُنْ - أَيُّهَا الْمُرِيْدُ - في غَايَةِ الْإِعْتِنَاءِ بإِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ بإثْمَامِ قِيَامِهِنَ تَ وَقَرَاءَتِهِنَّ وَخُشُوعِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَسَائِرِ أَرِكَانِهِنَّ وَسُنَهِنَّ وَأَشْعِرْقَلْبَكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فِي الصَّلاةِ عَظَمَةً مَنْ تُرِيدُ الْوُقُوفَ بَنْ بَدَيْهِ جَلَّ وَعَلا ، وَاحْذَرْ أَنْ ثُنَاجِمِ مَلِكَ المُلُوكِ وَجَبَّارَ الجبَّابِرَةِ بِقُلْبِ لاَهِ مُسْتَرْسِلِ فِي أُودِيَةِ الْغَفْلَةِ وَالْوَسَاوِسِ جَائِلِ فِي مَيَادِيْنِ الْخُوَاطِرِوَالْأَفْكَارِ الدُّنْيُوتَيْوِ، فَتَسْتُوجِبَ الْمَقْتَ مِنَ اللَّهِ ، وَالطُّرْدَ عَنْ بَابِ اللَّهِ. وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ « إِذَا قَامَ العَبْدُ إِلَىٰ الصَّلاةِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِ لِهِ فَإِذَا الْتَفَتَ إِلَىٰ وَرَائِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَىٰ :

وَاعْلَمْ أَنَّ رُوْحَ جَمِيْعِ الْعِبَادَاتِ وَمَعْنَاهَا إِنَّا هُوَ الْحُصُورُ مَعَ اللَّهِ فِيهَا ، فَمَنْ خَلَتْ عِبَادَتُهُ هُوَ اللَّهِ فِيهَا ، فَمَنْ خَلَتْ عِبَادَتُهُ عَنِ الْحُصُورِ ، فَعِبَادَتُهُ هَبَاءُ مَنْ وَرُدُ.

وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَحْضُرُ مَعَ اللهِ فِي عِبَادَتِهِ مَثَلُ الدِّي يُهْدِي إِلَى مَلِكِ عَظِيمٍ وَصِينَفَةً مَيَّتَةً أَوْ صَنْدُوقًا فَارِغًا ، فَ مَا أَجْدَرُهُ بِالْعُقُوبَةِ وَحِرْمَانِ المَّثُوبَةِ وَحِرْمَانِ المَّثُوبَةِ .

## فصرت

وَاحْذَرُ أَيُّهَا الْمُرنِدُ كُلَّ الْحَذَرِمِنْ تُركِ الجُهُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَاتِ أَهْلِ الْبَطَالَاتِ وَسِمَاتِ أَرْبَابِ الْجَهَالَاتِ. وَحَافِظُ عَلَىٰ الرّواتِ المَشْرُوعَاتِ قَبْلَ الصَّالَةِ وَبَعْدَهَا ، وَوَاظِبْ عَلَىٰ صَلاَةِ الوَثْرِ وَالضَّكَىٰ وَإِحْبِياءِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ ، وَكُنْ شَدِيدً المحرص عَلَىٰ عَمَارة مَا بَعَدَ صَلاةِ الصَّبْعِ إِلَىٰ الطَّالُوع ، وَمَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصِرِ إِلَى الْغُرُوبِ فَهَذَانِ وَقْتَانِ شَرِيْفَانِ تَفِيضُ فَيْهِمَامِنَ اللهِ تَعَالَىٰ الْأَمْدَادُ ، عَلَىٰ الْمُتَوجِّهِ بِنَ إِلَيْهِ مِنَ

وَفِي عَمَارَةِ مَا بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ خَاصِّيَةً قُويَةً فِي عَلَمارَةً فَي عَلَمارَةً فَوِيَّةً فِي عَلَمارَةً فَوِيَّةً فِي عَلَمارَةً

مَا بَعْدَ الْعَصْرِ خَاصِّيَةً قَوِيَّةً لِجَلْبِ الْأُرْزَاقِ الْقَلْبِيَّةِ ، كَذَلِكَ جَرَّبَهُ أُرْبَابُ البَصَائِرِ مِنَ الْقَلْبِيَّةِ ، كَذَلِكَ جَرَّبَهُ أُرْبَابُ البَصَائِرِ مِنَ الْعَارِفِيْنَ الْأَكَابِرِ . وَفِي الْحَدِيْثِ « إِنَّ الَّذِيُ الْعَارِفِيْنَ الْأَكَابِ اللَّافَاقِ » أَعْلِي الرِّزُوتِ مِنَ الَّذِي يَضْرِبُ فِي الْمَاقِ عَنْ يَضْرِبُ فِي الْمَاقِ عَنْ يَضْرِبُ فِي الْمَاقِ عَنْ يَصْرِبُ فِي الْمَاقِ الْمُالِقِ الْأَرْزَاقِ .



### فمِنْ

وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ فِي طَرِيْقِ اللَّهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ فِعْلِ الْأُوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الْمُحَارِمِ مُلَازَمَةُ الذِّكْرِ لِللَّهِ فَعَلَيْكَ بِهِ أَيُّهَا الْمُرِيْدُ فِي كُلِّ مَكَانِ حَالٍ وَفِي كُلِّ مَكَانِ عَالَمُ وَفِي كُلِّ مَكَانِ الْمُدَالِيَ وَفِي كُلِّ مَكَانِ عَالَمَ وَفِي كُلِّ مَكَانِ الْمُدَالِي وَقْتٍ وَفِي كُلِ مَكَانِ الْمُدَالِي وَقْتٍ وَفِي كُلِ مَكَانِ اللَّهَالِ وَقْتٍ وَفِي اللَّهَالِ وَاللَّمَانِ .

وَالذِّكُ رُالَّذِي يَجْمَعُ جَمِيْعَ مَعَافِي الأَذْكَارِ وَالذَّا فَيْ اللَّذِي يَجْمَعُ جَمِيْعَ مَعَافِي الأَذْكَارِ وَثَمَّرَاتِهَا الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ هَمُ وَقُولُكُ «لَا إِللهَ إِلاَّ اللهَ إِلاَّ اللهَ أَهُ وَالظَّاهِرَةِ اللهِ أَهُلُ الذِّي يُومَلُ مِلْاَزَمَتِهِ أَهُلُ الذِّي يُومَلُ مِلْاَزَمَتِهِ أَهُلُ الذِّا يَةِ وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ أَهُلُ النِّايَةِ. وَيَرْجِعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النِّايَةِ. وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذُوقَ شَيْئًا مِنْ أَسُرارِ وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ يَذُوقَ شَيْئًا مِنْ أَسُرارِ الطَّرِيْقَةِ وَلَيكاشَفُ بِشَيْءً مِنْ أَنْوَاعِ الحَقِيْقَةِ الطَّيْرِيقَةِ وَلُكَاشَفُ بِشَيْءً مِنْ أَنْوَاعِ الحَقِيْقَةِ الطَّيْرِيقَةِ وَلُكِاللهِ لَكُولِ لِللهِ تَعَالَىٰ بِقَلْبٍ حَاضِرٍ، وَأُدَبِ فَلْيَعْكِفْ عَلَىٰ الذِّكْرِ لِللهِ تَعَالَىٰ بِقَلْبٍ حَاضٍ ، وَأُدَبِ

وَافِرٍ، وَإِقْبَالٍ صَادِقٍ، وَتَوْجِيهٍ خَارِقٍ.

فَ مَا اجْمَعَتُ هَذِهِ المُعَانِي لِشَخْصِ إِلاَّ كُوشِفَ بِالْمَلَكُوتِ الْأَعْلَىٰ وَطَالَعَتُ رُوْحُهُ حَقَائِقَ الْعَالَمِ بِالْمَلَكُوتِ الْأَعْلَىٰ وَطَالَعَتُ رُوحُهُ حَقَائِقَ الْعَالَمِ الْأَصْفَى وَشَاهَدَتْ عَيْنُ سِرِّهِ الْجَسَمَالَ الْأَصْفَى وَشَاهَدَتْ عَيْنُ سِرِّهِ الْجَسَمَالَ الْأَصْفَى وَشَاهَدَتْ عَيْنُ سِرِّهِ الْجَسَمَالَ الْأَقْدَسَ الْأَسْمَى.

وَلْتَكُنْ أَيُّهَا الْمُرِيدُ مُكُثِرًا مِنَ التَّفَكُرِ، وَهُوَ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

على الآدهِ العسامِ القَدْرَةِ وَبَدَائُعِ الْمَلَكَةِ الْمَكَةِ الْمَكْرُفِي عَجَائِبِ الْقَدْرَةِ وَبَمَرَتُهُ الْمَعْ فِهَ بِاللّهِ السَّمَاوِيَّةِ وَالْأَرْضِيَّةِ ، وَثَمَرَتُهُ الْمَعْ فِهَ بِاللّهِ . وَتَفَكَّرُ فِي الآلاءِ وَالْنِعَمِ ، وَنَشِجْتُهُ الْمَعْ فِي اللّهُ نِيا وَالآخِرَةِ وَأَحْوَالِ الْحَاقِ فَيْهِمَا ، وَتَفَكَّرُ فِي الدُّنِيَا وَالآخِرة وَأَحْوَالِ الْحَاقِ فَيْهِمَا ، وَقَائِدَتُهُ الْإِعْرَاضُ عَنِ الدِّنِيَا وَالْإِقْبَالُ عَلَىٰ وَقَدْ شَرَحْنَ الدِّنِيَا وَالْإِقْبَالُ عَلَىٰ الْفِكْرِ وَقَدْ شَرَحْنَ الشَيْئًا مِنْ مَجَارِيُ الْفِكْرِ وَقَدْ شَرَحْنَ اللّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَارِيُ الْفِكْرِ وَقَدْ شَرَحْنَ اللّهُ الْمُعَالِقِ الْمُعَارِيُ الْفِكْرِ وَقَدْ شَرَحْنَ اللّهِ الْمُعَالِقِ الْمُعَارِيُ الْفِكْرِ وَقَدْ شَرَحْنَ اللّهُ الْمُعَاوِنَةِ فَلْيَطْلُبُهُ مَنْ أَرَادَهُ . وَقَدْ شَرَحْنَ اللّهِ الْمُعَاوِنَةِ فَلْيَطْلُبُهُ مَنْ أَرَادَهُ .

#### فمِنْ

وَإِذَا آنَسْتَ مِنْ نَفْسِكَ أَيُّا الْمُرِيْدُ تَكَاسُلاً عَنِ الْطَاعَاتِ وَتَثَاقُلاً عَنِ الْخَيْرَاتِ فَقُدُهَا إِلَيْهَا بِزِمَامِ الرَّجَاءِ ، وَهُو أَنْ فَقُدُهَا إِلَيْهَا بِزِمَامِ الرَّجَاءِ ، وَهُو أَنْ تَذْكُر لَهَا مَا وَعَدَاللَّهُ بِهِ الْعَامِلِيْنَ يَذَكُر لَهَا مَا وَعَدَاللَّهُ بِهِ الْعَامِلِيْنَ بِطَاعَتِهِ مِنَ الْفُوْزِ الْعَظِيْمِ وَالنَّعِيْمِ الْمُقِيْمِ وَالرَّمْةِ وَالرَّمْةُ وَعِنْدَ عِبَادِهِ .

وَإِذَا أَحْسَسْتَ مِنْ نَفْسِكَ مَيْلاً إِلَىٰ الْسَيِّنَاتِ فَرُدَّهَا الْمُخَالَفَاتِ أَوْ الْتِفَاتَا إِلَىٰ الْسَيِّنَاتِ فَرُدَّهَا عَنْهَا بِسَوْطِ «الْخَوْفِ» وَهُوَ أَنْ تُذَكِّرَهَا وَتَعِظَهَا بِمَا تَوَعَدَاللَّهُ بِهِ مَنْ عَصَاهُ مِنَ وَالنَّكَانِ وَالْوَبَالِ، وَالْجِنْ يُ وَالنَّكَالِ ، وَالْجِنْ يُ وَالنَّكَالِ ،

وَالطَّرْدِ وَالْحِرْمَانِ وَالصَّغَارِ وَالْخُسُرَانِ.
وَإِيَّاكَ وَالْوُقُوعَ فِيمَا وَقَعَ فِيهُ بَعْضُ الشَّاطِحِيْنَ مِنَ الْإِسْتِهَائَةِ بِشَانِ الْجَنَّةِ وَالشَّارِ، وَعَظِمَّ مَاعَظَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَالنَّارِ ، وَعَظِمٌ مَاعَظَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَالْنَّادِ ، وَعَظِمٌ مَاعَظَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ.
وَاعْمَلُ لِلَّهِ لِأَنَّهُ رَبُّكَ وَأَنْ يَعِيذَكَ مِنْ نَارِهِ أَنْ يُعِيذَكَ مِنْ نَارِهِ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ.
بفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ .

وَ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ إِنَّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

طَائَعًا أَوْعَاصِياً ، وَإِنْ كُنْتَ شَقِيًا عِنْدَهُ فَسَوْفَ تَصِيْرُ إِلَى النَّارِ وَإِنْ كُنْتَ مُطِيْعاً. فَلاَ قَسَوْفَ تَصِيْرُ إِلَى النَّارِ وَإِنْ كُنْتَ مُطِيْعاً. فَلاَ تَلْتَفِتْ إِلَى قَوْلِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَمْرَ السَّابِقَةِ غَيْبُ لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ اللَّهُ وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَافِقِ فَيْهُ شَيْءً وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَافِقِ فَيْهُ شَيْءً وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَافِقِ فَيْهُ شَيْءً وَالطَّاعَةُ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى سَابِقَةِ إِلاَّ أَنْ فَيْ سَابِقَةٍ السَّعَادَةِ ، وَمَا بَيْنَ المُطيعِ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ أَنْ يَمُوتَ عَلَى طَاعَتِهِ ، وَالمَعْصِيةِ وَبَيْنَ الْعَاصِيْ وَبَيْنَ النَّارِ سَابِقَةِ الشَّقَاءِ ، وَمَا بَيْنَ الْعَاصِيْ وَبَيْنَ النَّارِ سَابِقَةِ الشَّقَاءِ ، وَمَا بَيْنَ الْعَاصِيْ وَبَيْنَ النَّارِ اللَّا أَنْ يَمُوتَ عَلَىٰ مَعْصِيَتِهِ .



#### فصرف

وَاعْلَمْ - أَيُّهَا المُونِدُ - أَنَّ أُوَّلَ الطَّرِيْوِتِ

صَبْرُ وَآخِرَهَا شُكُر ، وَأُوَّلَهَا عَنَاءُ وَآخِرهَا هُنَاءً ، وَأُوَّلَهَا عَنَاءُ وَآخِرهَا هُنَاءً ، وَأُوَّلَهَا تَعَبُ وَنَصَبُ وَآخِرهَا فَتْحُ وَكَشْفُ وَوُصُولُ إِلَى نَهَا يَةِ الأَرَبِ ، وَذَلِكَ مَعْرِفَ أَللّهِ وَوُصُولُ إِلَى نَهَا يَةِ الأَربِ ، وَذَلِكَ مَعْرِفَ أَللّهِ وَالوُصُولُ إِلَى نَهَا يَةِ الأَربِ ، وَذَلِكَ مَعْرِفَ أَللّهِ وَالوُصُولُ إِلَى نَهَا يَةِ وَالْأَنسُ بِهِ وَالوُقُوفُ فَي كَرِيمُ وَالوُصُولُ إِلَيْ مُ اللّهُ عَلَى الصَّبْرِ الجَمِيْلِ حَصَلَ عَلَى الصَّابِ الْ كُلِّ مَا مُولِ وَظَفِرَ وَظَفِرَ الْكُلِّ مَا مُولُ وَظَفِر . بَكُلِّ مَطْلُوبِ .

وَوَجُهُ إِلَىٰ الْأُمَّارَةِ فَهِيَ مَرَّةً هٰكَذَا وَمَرَّةً هٰكَذَا، فَوَ بَهَا وَسَارَ بَهَا يَقُودُهَا بأُزِمَّةِ الرَّغْبَةِ فَإِنْ رَفَقَ بَهَا وَسَارَ بَهَا يَقُودُهَا بأُزِمَّةِ الرَّغْبَةِ فَإِنْ رَفَقَ بَهَا وَسَارَتُ مُطْمَئَنَّةً تَأْمُرُ بِالْحَسَيْرِ فِيمًا عِنْدَ اللَّهِ صَارَتُ مُطْمَئَنَّةً تَأْمُرُ بِالْحَسَيْرِ وَتَنْهَا عَنِ الشَّرِ وَتَنْفِرُ وَتَنْفِدُ وَتَنْفِدُ وَتَنْفِدُ وَتَنْهُ مِنْهُ وَتَنْهُ مِنْهُ وَتَنْهَا لَهُ وَتَنْهَا لَهُ وَتَنْهُ مَنْهُ وَتَفْدِدُ وَتَنْفِدُ وَتَنْهُ مِنْهُ وَتَفْدُ وَتَفْذِدُ وَتَفْذَا وَمُ وَتَعْمَلُونَا لَهُ اللَّهُ وَتَفْذَا وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَتَفْذَلُهُ وَتَفْذَا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَيَعْمُ فَا لَهُ اللَّهُ وَتَفْذَا وَاللَّهُ وَتَفْذَا وَاللَّهُ مَنْ اللّهُ وَتَفْذَا اللَّهُ وَتَفْذَا وَقَافِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَفْذَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَتَفْذَا وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الللللْفُولُ وَلَاللَّالَالِكُونَا الللَّهُ اللللْفُولُ اللَّهُ الللللْفُولُ الللللَّالَّةُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ الللَّهُ اللللْفُولُ الللللْفُولُولُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللْفُولُولُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللللْفُولُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ الللللْفُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ الللللْفُولِ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ اللْفُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ الللْفُولُ الللْفُولُ الللْفُلُولُ اللللْفُولُ اللللْفُلُولُ الللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُولُ اللللْفُولُ اللللْفُولُ الللْفُلُولُ اللللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الللْفُلُولُ الل

وصاحب النفس المطمنة يعظم تعجبه مِن النَّاسِ فِي إعْرَاضِهِمْ عَنِ الطَّاعَاتِ مَعَ مَا فَيْهِا مِنَ الرَّوْحِ وَالْأَنْسِ وَاللَّذَّةِ ، وَفِي إِقْبَالِهِمْ عَلَىٰ المُعَاصِي وَالشَّهُواتِ مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الْغُمُّ وَالْوَحْشَةِ وَالْمَرَارَةِ، وَيَحْسَبُ أَنَّهُمْ يَجِدُونَ وَيَذُوقُونَ فِي الأُمْرَيْنِ مِثْلَ مَا يَجُدُ وَيَذُوقُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ نَفْسِهِ وَيَذْ كُرُ مَا كَانَ يَجِدُ مِنْ قَبْلُ فِي تَنَاوُل الشَّهُوَاتِ مِنَ اللَّذَاتِ وَفِي فِعُلِ الطَّاعَاتِ مِنَ المراراتِ فيعلمُ أنه لم يَصِلُ إِلَىٰ مَا هُو فِيهِ إلا بمُجَاهَدةٍ طُويلةٍ وَعِنَايَةٍ مِنَ اللهِ عَظِيمة. فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الصَّبْرَ عَنِ المَعَاصِي وَالشَّهُواتِ

وَعَلَىٰ مُلاَزَمَةِ الطّاعَاتِ هُوَ المُوصِّلُ إِلَىٰ كُلِّ مَقَامٍ شَرِيْفٍ وَحَالٍ خَيْرٍ وَالمُبُلِّعُ وَلَىٰ كُلِّ مَقَامٍ شَرِيْفٍ وَحَالً مُنِيْفٍ ، وَكَيْفَ لا وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : مُنِيْفٍ ، وَكَيْفَ لا وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ( يَاأَيُّهُ اللَّذِيْنَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثَفْلِحُونَ ) .

وَقَالَ تَعَالَىٰ (وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِیْ الْسُرَائِیلَ بِمَاصَبَرُوا ) وَقَالَ: (وَجَعَلْنَاهُ مُ مُ اللّهِ الْمُسْنَى عَلَىٰ بَنِیْ السَرَائِیلَ بِمَاصَبَرُوا ) وَقَالَ: (وَجَعَلْنَاهُ مُ مَ اللّهِ مَا مَرِنَا لَمَاصَبَرُوا وَكَانُوا بِآيا تِنَا لُوقِ فَوَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وَ فِي الْحَدِيْثِ «مِنْ أَقَلَّ مَا أُوْتِيثُمُ الْيَقِينُ وَعَنِيْ مَنْ الْصَّبْرِ وَمَنْ أُوْتِيَ حَظَّهُ مِنْ مُمَا فَلاَ يُبَالِيْ وَمَنْ أُوْتِيَ حَظَّهُ مِنْ مُمَا فَلاَ يُبَالِيْ وَصِيَامِ النَّهَا وِ ».



### فعرف

وَقَدْ يُبْتَلَىٰ الْمُرِيدُ بِالْفَقْرِ وَالْفَاقَةِ وَضِيْق للَعَيْشَةِ فَيَنْبَعِي لَهُ أَنْ يَشْكُرَاللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَيَعِكُهُ مِنْ أَعْظَمِ النِّعَمِ ، لِأَنَّ الدُّنيَا عَدُوَّةً وَاللَّهُ يُقْبِلُ بَهَا عَلَىٰ أَعْدَائِهِ وَيَصْرِفُهَا عَرَنْ أُولِيا يُهِ ، فَلْيَحْمُدَاللَّهُ الَّذِي شَبَّهُ إِنْبِيا يُهِ وَأُولِيكَا يُهِ وَعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ ، فَلَقَدْكَانَ سَيِّدُ المُرْسَلِينَ وَخَيْرُ الْحَلْقِ أَجْمَعِيْنَ مُحَكِّمَدُ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْبِطُ حَجَرًا عَلَىٰ بَطْنِهِ مِنَ الجُوع ، وَقَدْ يَمُرُّ شَهْرَان أَوْ أَكْثُرُ مَا تُوقَدُ في نَسْهِ نَارُ لِطَعَامِ وَلَاغَيْرِهِ انَّمَا تَكُونَ أُ عَلَىٰ التَّمْرِ وَللَّاءِ ، وَنَزَلَ بِهِ ضَيفٌ فَأَرْسَلَ إِلَىٰ أَبْيَاتِهِ الشِّعِ فَلَعْ يُوجَدْ فِيهَا مَا يُطْعِمُ ﴾ الضَّيفَ . وَمَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَدِرْعُهُ مَرْ هُونَ قَا

عِنْدَ يَهُودِي فِي أَصُوع مِنْ شَعِيرٍ وَلَيْسَ فِي بَيْتِهِ مَا يَأْكُلُهُ ذُو كَيْدٍ كَفَّ مِنْ شَعِيرٍ ، فَلَيْكُنْ قَصْدُكَ \_ أَيُّهَا الْمُرِيْدُ \_ وَهِمَّتُكَ مِنَ الْعَيْدُ الْمُرِيْدُ \_ وَهِمَّتُكَ مِنَ الْكُنْ قَصْدُكَ \_ أَيُّهَا الْمُرِيْدُ \_ وَهِمَّتُكَ مِنَ الْكُنْ قَصْدُكَ مِنَ الْحَدَرُبَهَا عَوْرَتَكَ ، وَلَقْمَةُ تَسَدُّ بِهَا جَوْعَتَكَ مِنَ الْحَلَلُ فَقَطْ .

وَإِيَّاكَ وَالشَّمَّ الْقَاتِلَ، وَهُو أَنْ تَشْتَاقَ إِلَىٰ الشَّعَ عِشْهُواتِهَا وَتَوْغَبَ فِي النَّمَّتُ عِبْهُواتِهَا وَتَغْطَ الْمُتَعَجِينَ بِهَا مِنَ النَّاسِ، فَسَوْفَ يُسْأَلُونَ عَنْ نَعِيمُهَا وَيُحَاسَبُونَ عَلَىٰ مَا أَصَابُوهُ وَثَمَّتَعُوا بِهِ مِنْ شَهُوا تِهَا.

وَلَوْأُنَّكَ عَرَفْتَ الْمَشَاقَ النِّي يُقَا سُونَهَا وَالغُمُومَ وَالهُمُومَ الِّي وَالغُمُومَ النِّي يَتَجَرَّعُونَهَا وَالغُمُومَ وَالهُمُومَ النِّي يَتَجَرَّعُونَهَا وَالغُمُومَ وَالهُمُومَ النِّي فَي قَلُوبِهِمْ وَصُدُورِهِمْ فِي طَلَبِ الدُّنيَا وَفَي فَي قُلُوبِهِمْ وَصُدُورِهِمْ فِي طَلَبِ الدُّنيَا وَفَي الْحُنتَ الْحَيْنَاءِ بِحِفْظِهَا ، لَكُنْتَ الْحَيْنَاءِ بِحِفْظِهَا ، لَكُنْتَ الْحَيْنَاءِ بِحِفْظِهَا ، لَكُنْتَ اللهُ فَي وَلِاعْتِنَاءِ بِحِفْظِهَا ، لَكُنْتَ اللهُ فَي وَنِي دَوِي وَلِي مَا هُمُ اللهُ فَي وَلِي مَا هُمُ اللهُ فَي وَلِي مَا هُمُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ اللهُ فَي اللهُ الله

وَيكْفِيكَ زَاجِرًا عَنْ مَحَبَّةِ الدُّنْيَا وَمُزَهِّدًا فِيهَا قَوْلَهُ تَعَالَى (وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَاَجْعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُونِهِمْ سُقُفًا مِنْ فَضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُونِهِمْ فُفًا مِنْ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَرُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ أَبُوابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكِنُونَ وَرُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ ٱلدُّنِيا وَٱلآخِرَةُ عِنْدَرَبِكَ ذَلِكَ لَكُ مُتَاعُ الْحَيَاةِ ٱلدُّنِيا وَٱلآخِرَةُ عِنْدَرَبِكَ لِلْمُتَّقَانَ )

وَقُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمُ : « الذُّنيَا سِجْنُ المُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الكَافِرِ ، وَلَوْكَانَتْ تَزِنُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِرًا مِنهَا شَرْنَ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِرًا مِنهَا شَرْنَةُ مَاء » .

وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ مُنْذُ حَلَقَهَا مَا نَظَرَ إِلَيْهَا. وَاعْلَمُ أَنَّ الرِّزْقَ مُقَدَّرٌ وَمَقْسُوهُ فَمِنَ العِبَادِ مَنْ بُسِطَلَهُ وَوُسِّعَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ خُبيِّقَ عَلَيْهِ وَقُتِرَ، حِكْمَة مُن اللهِ. فَإِنْ كُنتَ \_ أَيُّهَا المُرِيدُ \_ مِنَ المُقَرَّعَلَيْمِمْ

فَسَلَبْكَ بِالصِّبْرِ وَالرِّضَا وَالقَّنَاعَةِ بِمَا قَسَمُ لَكَ رَبُّكَ ، وَإِنْ كُنْتُ مِنَ المُوسَّعَ عَلَيْهِمْ فَأَصِبْ كِفَايَنَكَ وَخُذْ حَاجَتَكَ مِمَّا فِي يَدِكُ ، وَاصْرِفْ مَا بَقِيَ فِي وُجُوهِ الْخَيْرِ وَسُبُلِ اللَّهِ". وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي طَرِيقِ اللَّهِ أَنْ يَخْدُجَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالَ أُويَنْزُكَ حِرْفَتَهُ وَتَجَارَتُهُ إِنْ كَانَ مُحُنْ رَفّاً أَوْمُتَّجِرًا بَلِ الَّذِي يَتَعَيَّنُ عَلَيْ مِ تَقْوَىٰ اللَّهِ فِيهَا هُوَفَيْهِ وَالإِجْمَالُ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ لَا يَتُرَكُ فَرَيْضَةً وَلَا نَافِلَةً ، وَلَا يَقَعُ في مُحَرَّم وَلَا فَصُولِ لَا نَصْلُحُ الْاِسْتِعَانَة بِهِ في طَرِيق اللهِ.

فَإِنْ عَلِمَ الْمُرِيْدُ أَنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ وَلَا يَسْلَمُ دِيْنُهُ إِلاَ بِالتَّجَرُّدِ عَنِ الْمَالِ وَعَنِ الْأَسْبَابِ يَسْلَمُ دِيْنُهُ إِلاَ بِالتَّجَرُّدِ عَنِ الْمَالِ وَعَنِ الْأَسْبَابِ اللَّهَ قَلْمُهُ وَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ أُزْوَاجٌ أَوْ أَوْلَادُ الْبَيْنَةُ لَيْنَ اللَّهُ الْوَاجُ أَوْ أَوْلَادُ الْبَيْنَةُ لَهُ الْوَيَامَ بِذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَكِسُونُهُمْ لَزِمَهُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَكِسُونُهُمْ لَزِمَهُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ تَجْبُ نَفَقَتُهُمْ وَكِسُونُهُمْ لَزِمَهُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ

وَالسَّعَى لَهُ ، فَإِنْ عَجِزَعَنْ ذَلِكَ عَجْزاً يَعْذُرُهُ الشُّرعُ فَقَدْ حَرَجَ مِنَ الْحَرَجِ وَسَلِّمَ مِنَ الْإِثْمِ. وَاعْلَمْ أَيُّهَا المُرِيدُ أَنَّكَ لَا تَقْدِرُ عَلَىٰ مُلَازَمَةِ الطَّاعَاتِ وَنَجُانَيَةِ الشَّهُواتِ وَالْإَعْرَاضِ عَن الدُّنْيَا إِلاّ بِأَنْ تَسْتَشْعِرَ فِي نَفْسِكَ أَنَّ مُ لَدَّةً يَقَائِكَ فِي الدُّنيَا أَيَّامُ قَلْيلَةً ، وَأَنَّكَ عَمَّا قَرِيبِ مُونَ ، فَتَضِبَ أَجَلَكَ بَنْ عَيْنِكَ ، وَتَسْتَعِدّ لِلْمَوْتِ وَتُقَدَّرَ نَزُولُهُ بِكَ فِي كُلِّ وَقَتِّرٍ. وَإِيَّاكَ وَطُولَ الْأَمَلِ فَإِنَّهُ يَمِيلُ بِكَ إِلَى مَحَبَّةِ الدُّنيَا، وَيُنْقِلُ عَلَيْكَ مُلاَزِمَةُ الطَّاعَاتِ وَالْإِقْبَالَ عَلَىٰ الْعِبَادَةِ وَالنَّجَدُّدُ لِطَرِيقِ الآخِرَةِ، وَفِي تَقْدِيرِ قُرْبِ المُوتِ وَقِصِرِ الْمُدَةِ الْحَيْرَكُلَّهُ ، فَعَلَيْكَ بِهِ ، وَفَقْنَا اللَّهُ وَايتًاكَ

### و في الله

وَأُفْضَلُ مِنَ الصَّبْرِعَلَى الأَذَى الْعَفُوعَنِ الْمُؤْذِي وَالدُّعَاءُلَهُ وَذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الصِّدِّيقِيْنَ. المُؤْذِي وَالدُّعَاءُلَهُ وَذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الصِّدِّيقِيْنَ. وَعُدَّ إِعْرَاضَ الْخَلْقِ عَنْكَ نِعْتَمَةً عَلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ فَا شَعْلُوكَ عَنْ طَاعَتِهِ، فَإِنَّهُ مُو لَعُنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَتَنَامُم وَتَرَدُّوهِمْ فَإِنْ الشَّلِينَ بِإِقْبَالِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَتَنَامُم وَتَرَدُّهِمْ فَإِنْ الشَّلِينَ بِإِقْبَالِهِمْ وَتَعْظِيمِهِمْ وَتَنَامُهُ وَتَرَدُّهُمْ فَإِنْ الشَّلِيمَةُ وَتَرَدُّهُمْ فَا فَذَرْ مِنْ فِتْنَتِهِمْ وَاشْكُواللَّهُ الذِي سَتَرَ عَلَيْكَ ، فَاحْذَرْ مِنْ فِتْنَتِهِمْ وَاشْكُواللَّهُ الذِي سَتَرَ مَسْ وَيَعْظِيمِهِمْ وَاشْكُواللَّهُ الذِي سَتَرَ مَسْلُولِكَ عَنْهُمْ .

وَ الظّهُورِ ، فَإِنَّ فِيهِ الْفِتْنَةُ وَالْحِنَةُ . قَالَ بَعْضُ وَالْحِنَةُ . قَالَ بَعْضُ وَالْحِنَةُ وَالْحِنَةُ . قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ : وَاللّهِ مَا صَدَقَ اللّهَ عَبْدُ إِلّا أَحَبَّ السَّلَفِ : وَاللّهِ مَا صَدَقَ اللّهَ عَبْدُ إِلّا أَحَبَّ

أَنْ لَا يُشْعَرَ بِمَكَانِهِ.



#### فعرف

وَاجْتَهِدُ أَيُّهَا المُرِيدُ فِي تَنْزِيْهِ قَلْبِكَ مِنْ خُوْفِ الْحَلْقِ وَمِنَ الطَّمَعِ فِيهِمْ فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْمِلُ عَلَىٰ السَّكُوتِ عَلَىٰ البَاطِلِ وَعَلَىٰ المُدَاهَاةِ في الدِّينِ ، وَعَلَىٰ تَرْكِ الْأَمْرِ بِالمُعَرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكُرِ ، وَكُفَّىٰ بِهِ ذُلًّا لِصَاحِبِهِ لِأَنَّ المؤمنَ عَزِيْنَ بَرَبِّهِ لَا يَخَافُ وَلَا يَرْجُو أَحَدًا سِوَاهُ. وَإِنْ وَصَلَّكَ أَحَدُ مِنْ إِخْوَانِكَ المُسْلِمِينَ بَعَرُوفٍ مِنْ وَجُهِ طَيِّبِ فَخَذْهُ إِنْ كُنْتَ مُحَتَاجًا إِلَيْهِ وَاشْكُرِاللَّهَ فَإِنَّهُ المُعْظِي حَقِيقَةً وَاشْكُرْ مَنْ أَوْصَلَهُ إِلَيْكَ عَلَىٰ يَدِهِ مِنْ عِبَادِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَيْهِ فَانْظُرُ فَإِنْ وَجَدْتَ الأصلَحَ لِقَلْبِكَ أَخْذَهُ فَخُذُهُ ، أَوْ رَدَّهُ فَرُدُّهُ بِرِفْقِ بِحَيْثُ لَا يَنْكُسِرُ قَلْبُ الْمُعْظِي فَإِنَّ حُرْمَةً المُسْلِمِ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمَة . وَالْأَخْذَ بِالشَّهْوَة ، وَالْأَخْذَ بِالشَّهْوَة ، وَالْأَخْذَ بِالشَّهْوَة ، وَلَالْأَنْ تَلَكُرَدَه وَالْأَخْذَ وَ إِللَّهُ وَ مَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ تَلَكُرَدَه وَلَا أَنْ تَلَكُرَدَه لِلشَّهُ وَق بِالنَّهُ هُرَة وَالإعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا ، وَالصَّادِقُ لَا يَشْهُ وَ بِالزَّهُ هُدِ وَالإعْرَاضِ عَنِ الدُّنْيَا ، وَالصَّادِقُ لَا يَشْهُ وَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا بُدَّ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ وَتُلُهُ لَا يَنُورًا فِي قَلْبِهِ يَعْرِف بِهِ مَا يُولَدُ مِنْهُ .



#### فعرف

وَمِنْ أَضَرِّ شَى عَلَىٰ المُريدِ طَلَبُهُ لِالْمُكَاشَفَاتِ
وَاشْتِيَاقُهُ إِلَىٰ الكَرَامَاتِ وَخَوَارِقِ الْعَادَاتِ ،
وَهِيَ لَا تَظْهَرُ لَهُ مَا دَامَ مُشْتَهِيًا لِظُهُورِهَا لِأَنَّا
لَا تَظْهَرُ إِلاَّ عَلَىٰ يَدِ مَنْ يَكْرَهُهَا وَلاَ يُرِيدُهَا فَالدَا عَلَىٰ يَدِ مَنْ يَكْرَهُهَا وَلاَ يُرِيدُهَا فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلُولُولُولُولُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

وَلاَ تَقِفْ مَعَ مَاظَهَرَ لَكَ وَلاَ تَسْكُنَ إِلَيْهِ، وَاكْتُمُهُ وَلاَ تَسْكُنَ إِلَيْهِ، وَاكْتُمُهُ وَلاَ تُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ

لَكَ مِنْهَا شَكَ فَلَا تَتَمَنَّاهُ وَلَاتَا سَفْ عَلَى فَقَدِهِ.
وَاعْلَمُ أَنَّ الْكَرَامَةَ الْجَامِعَةَ لِجَبِعِ أَنْوَاعِ الْكَرَامَاتِ الْحَقِيقِيَّاتِ وَالصُّورِيَّاتِ هِي الْإِسْتِقَامَةً الْعُبَرُعَنْهَا بِالْمَتِثَالِ الْأُوَامِرِ وَاجْتِنَابِ الْمَنَا هِيْ الْمُعَبِّرُعُنْهَا بِالْمَتِثَالِ الْأُوامِرِ وَاجْتِنَابِ الْمَنَا هِيْ الْمُعَبِّرُعُنَا بِالْمُنْ اللهُ وَالْمِرِ وَاجْتِنَابِ الْمَنَا هِيْ الْمُعَبِّرُعُنَا بِالْمُنْ اللهُ وَالْمِرِ وَاجْتِنَابِ الْمَنَا هِيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ، فَعَلَيْكَ بِتَصْحِيْحِهَا وَإِحْكَامِهَا فَاحْدُمُ مُنَا الْأَكُولُ الْعُلُويَّةُ وَالسُّفْلِيَّةُ خِذْمَةً لَا تَخْدُمُكَ الْأَكُولُ اللهُ فَلِيَّةُ وَالسُّفْلِيَّةُ خِذْمَةً لَا تَحْجُبُكَ عَنْ مُرادِهِ مِنْكَ . وَلَا تَشْغَلُكَ عَنْ مُرادِهِ مِنْكَ .



### فص

وَلْتَكُنْ أَيُّ اللَّمِرِيْدُ حَسَنَ الظَّنِّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ يُعِينُكَ وَيَحْفَظُكَ وَيَعْفِكَ وَيَحْفَظُكَ وَيَعْفِكَ وَلَا أَنَّهُ يُعِينُكَ وَيَكْفِيكَ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَاقِ، فَإِنَّهُ يَكِلُكَ إِلَى نَفْسِكَ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَاقِ، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَدْ أَخْبَرَعَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ عِنْدَ ظَرَّ فَإِنَّهُ عَنْدَ ظَرَّ عَنْ نَفْسِهِ أَنَّهُ عِنْدَ ظَرَّ فَا لَنَا سَ عَبْدِهِ بِهِ ، وَأَخْرِجْ مِنْ قَلْبِكَ خَوْفَ الْفَقْ رِ عَبْدِهِ بِهِ ، وَأَخْرِجْ مِنْ قَلْبِكَ خَوْفَ الْفَقْ رِ وَنَوَقَتُ عَالَمَ النَّاسِ .

وَاحْدَرْكُلَّ الْكَذَرِ مِنَ الْإِهْتِمَامِ بِأَمْرِ النِّرْقِ وَكُنْ وَاثِقًا بِوَعْدِ رَبِّكَ وَتَكَفَّلِهِ بِكَ، حَيْثُ يَقُولُ ثَعَالًى (وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ عَلَىٰ يَقُولُ ثَعَالًى (وَمَامِنْ دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلاَّ عَلَىٰ ٱللَّهِ رِزْقُهَا) وَأَنْتَ مِنْ جُمْلَةِ الدَّوَابِّ، فَاشْتَغِلْ مَا طَلَبَ مِنْكَ مِنَ الْعَمَلِلَهُ عَمَّاضِمِنَ للَّكَ مِنَ الرِّرْقِ فَإِنَّ مَوْلاك لاينساك ، وَقَدْ أَخْبَرك أَنَّ رِزْقَكَ عِنْدَهُ وَأَمَرِكَ بِطَلَبِهِ مِنْهُ بِالْعِبَادَةِ.

فَقَالَ تَعَالَىٰ: (فَابْتَغُواعِنْدَاللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُ واللهُ). أَمَا تَرَاهُ سُبْحَانَهُ يَرْزُوتُ الْكَافِيْنَ بِهُ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ غَيْرَهُ؟ أَفَتَرَاهُ لَا يَرْزُقُ المُؤْمِنينَ الذِّينَ لَا يَعْبُدُونَ سِوَاهُ ، وَبَرْزَقُ العَاصِينَ لَهُ وَالْمُحَالِفِينَ لِأُمْرِهِ أُولًا يَرْزُوت كُ المُطْيِعِينَ لَهُ الْمُكْثِرِينَ مِنْ ذِكْرِهِ وَشَكْرِهِ ؟. وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَاحَرَجَ عَلَيْكَ فِي طَلَبِ الرِّرْقِ بالحَرَكاتِ الظَّاهِرَةِ عَلَىٰ الوَجْهِ الْمَأْذُونَ لَكَ فِيهِ شَرْعًا وَإِنَّا الْبَأْسُ وَالْحَرَجُ فِي عَدَمِ سُكُونِ الْقَلْبِ وَاهْتِمَامِهِ وَاضْطِرَابِهِ وَمُتَابَعَتِهِ لِأُوهَامِهِ ، وَمِتَا يَدُلُّ عَلَىٰ خَرَابِ الْقُلْبِ إِهْ تِمَامُ الْإِنْسَانِ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ لَمْ يَخْدُجْ مِنَ الْعَدَمِ كَالْيُوم المُقْبِلِ وَالشَّهْرِ الآتِي ، وَقُولُهُ : إِذَا نَفِدَهَذَا فِمَنْ أَيْنَ يَجِئُ عَيْرُهُ ، وَإِذَا لَمْ يَجِئُ الرِّزْقُ مِنْ هَذَا الوَجْهِ فَمِنْ أَيِّ وَجُهِ يَأْتِي ؟ وَأُمَّا النَّجَرُّدُ عَنِ الْأُسْبَابِ وَالدُّخُولُ فِيهِا

فَهُمَا مَقَامَانِ يُقِيمُ اللّهُ فِيهِ مَا مِنْ عَبَادِهِ مَنْ يَشَاءُ. فَهُمَا أُقِيمَ فِي التَّجَرُّدِ فَعَلَيْهِ بِقُوَّةِ الْيَقِينَ وَسِعَةِ الْصَّدْرِ وَمُلَازَمَةِ الْعِبَادَةِ . وَمَنْ أَقِيمَ فِي الْأُسْبَابِ فَعَلَيْهِ بِتَقْوَىٰ اللّهِ فِي سَبِهِ وَبِالإِعْتَمَادِ عَلَى اللّهِ فَعَلَيْهِ بِتَقُوىٰ اللّهِ فِي سَبِهِ وَبِالإِعْتَمَادِ عَلَى اللّهِ فَعَلَيْهِ بِتَقُوىٰ اللّهِ فِي سَبِهِ وَبِالإِعْتَمَادِ عَلَى اللّهِ فَعَلَى اللّهِ عَنْ طَاعَتَةِ دُونَهُ ، وَلْيَحْذَرُ مِنَ الإَشْتَعَالِ بِهِ عَنْ طَاعَتَةِ رَبِّهِ ، وَقَدْ تَرِدُ عَلَى المُريدِ خَوَاطِرُ فِي أَمْ وَلَيْسَ رَبِّهِ ، وَقَدْ تَرِدُ عَلَى المُريدِ خَوَاطِرُ فِي أَمْ وَلَيْسَ رَبِّهِ ، وَقَدْ تَرِدُ عَلَى الْمُريدِ خَوَاطِرُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ الرّفِي عَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَلُومًا وَلَهُ مَرَاءَ اوْ الْخَلْقِ وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ وَلَيْسَ مَلُومًا وَلَا مَا ثُومًا عَلَيْهَا إِذَا كَانَ كَارِهًا لَمَا وَمُجْتَدِا فِي نَفِيهَا مِنْ قَلْبِهِ .



## فعرف

وَلْتَكُنْ لَكَ \_ أَيُّهَا المُرِيدُ \_ عِنَايَةٌ تَامَّةً بصُحْبَةِ الأُخْيَارِ وَمُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ الأَبْرَارِ. وَكُنْ شَدِيدَ الْحِرْصِ عَلَىٰ طَلَب شَيخٍ صَالِح مُنْ شِدٍ نَاصِحٍ ، عَارِفِ بِالشَّرِيْعَةِ ، سَالِكَ للطرِّيقة ، ذَا نِق لِلْحقيقة ، كَامِلِ الْعَقْلِ وَاسِع الصَّدْرِ ، حَسَنِ السَّيَاسَةِ عَارِفٍ بطَبقاتِ النَّاسِ مُيَرِ بَيْنَ عَلَيْزِهِمْ وَفِطْرِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ. فَإِنْ ظَفِرْتَ بِهِ فَأَلْقِ نَفْسَكَ عَلَيْهِ وَحَكَّمْهُ في جميع أمورك وارجع إلى رأيه ومشورته في كُلِّ شَأْنِكَ وَاقْتَدِ بِهِ في جَمِيع أَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ إلا فيما يَكُونُ خَاصاً مِنْهَا مِمْرَتَبَةِ المُشْيَخَةِ، كَمُخَالَطَةِ النَّاسِ وَمُدَارَاتِهِمْ وَدَعُوةِ القَرْبِ وَالْبَعِيْدِ إِلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ فَتُسَلِّمُهُ لَهُ )

وَلاَ تَعْتَرِضْ عَلَيْهِ فِي شَيِّ مِنْ أَحْوَالِهِ لَاظَاهِ رَا وَلاَ بَاطِنًا وَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ شَيُّ مِنَ الْخَوَاطِرِ فَلاَ بَاطِنًا وَإِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِكَ شَيْ مَنْكَ فَإِنْ لَمْ يَنْقَفِ فِي جَهَتِهِ فَاجْتَهِ فَا خَتَهِ لَى نَفْيِهِ عَنْكَ فَإِنْ لَمْ يَنْقَفِ فَي جَهَتِهِ فَا جُهَتِهِ فَا نَهُ يَنْقَفِ فَي جَهَتِهِ فَا خَلَاصِ مِنْهُ وَحَدَّتْ بِهِ الشَّيْخَ لِيُعَرِّفُكَ وَجُهَ الْخَلاصِ مِنْهُ وَحَدَّتْ بِهِ الشَّيْخَ لِيُعَرِّفُكَ وَجُهَ الْخَلاصِ مِنْهُ وَحَدَّتْ بِهِ الشَّيْخَ لِيُعَرِّفُكَ وَجُهَ الْخَلاصِ مِنْهُ وَحَدَّلِكَ تَخْبِرُهُ بِكُلِّ مَا يَقَعُ لَكَ حَصُوصًا وَحَالَقُ بَالْطَرِيقِ .

وَاحْذَرُ أَنْ تُطَيْعَهُ فِي الْعَلَانِيَةِ وَحَيْثُ تَعْلَمُ الْعَلَانِيَةِ وَحَيْثُ تَعْلَمُ الْمَا الْعَلَانِيَةِ وَحَيْثُ لَا اللّهَ يَطَلُّهُ عَلَيْكَ وَتَعْصِيْهِ فِي السِّرِّ وَحَيْثُ لَا اللّهِ وَحَيْثُ لَا اللّهِ وَعَلَيْكَ وَتَعْصِيْهِ فِي السِّرِّ وَحَيْثُ لَا اللّهِ وَحَيْثُ لَا اللّهِ وَعَيْثُ لَا اللّهِ وَعَيْثُ لَا اللّهِ وَعَيْثُ لَا اللّهِ وَعَيْثُ لَا اللّهِ وَاللّهِ وَحَيْثُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

يَعْلَمُ فَتَقَعُ فِي الْهَلَاكِ.

وَلاَ تَجْتَعُ بِأَحَدِ مِنَ المَشَائِحِ المُنْظَاهِرِينَ وَلاَ تَجْتَعُ بِأَحَدِ مِنَ المَشَائِحِ المُنْظَاهِرِينَ وَاللّهَ اللّهَ فَاحْفَظْ وَاللّهَ اللّهَ وَاجْتَمِعْ بِمَنْ أَرَدْتَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَكَ فَاعْلَا لَكُ وَاجْتَمِعْ بِمَنْ أَرَدْتَ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَكَ فَاعْمَدُ أَنّهُ قَدْ آثَرَ مَصْلَحَتَكَ فَلا تَتَجَمّهُ وَتَظُنَّ بِهِ فَاعْلَمُ أَنّهُ قَدْ آثَرَ مَصْلَحَتَكَ فَلا تَتَجَمّهُ وَتَظُنَّ بِهِ الْحَسَدَ وَالْغَيْرَةُ ، مَعَاذَ اللّهِ أَنْ يَصْدُرَعَنْ أَهْلِ اللّهِ وَخَاصَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ .

وَاحْذَرُ مِنْ مُطَالَبَةِ الشَّيْخِ بِالكَرَامَاتِ

وَالمُكَا شَفَةِ بِخُواطِرِكَ فَإِنَّ الْغَيْبَ لَا يَعْلَمُهُ إِلاَّ اللّهَ ، وَعَايَةُ الوَلِيِّ أَنْ يُطْلِعَهُ اللّهُ عَلَى بَعْضِ الْأَحْيَانِ ، وَرُبّمَا دَخَلَ المُرِيْدُ الغُيُوبِ فِي بَعْضِ الْأَحْيَانِ ، وَرُبّمَا دَخَلَ المُرِيْدُ عَلَى شَعْبُ بِعَضِ الْأَحْيَانِ ، وَرُبّمَا دَخَلَ المُرِيْدُ عَلَى شَعْهُ بِخَاطِرِهِ عَلَى شَعْهُ بِخَاطِرِهِ فَلَا يُكَاشِفَهُ بِخَاطِرِهِ فَلَا يُكَاشِفَهُ وَهُو مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ وَمُكَاشَفُ بِهَ فَلَا يُكَاشِفَهُ وَهُو مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ وَمُكَاشَفُ بِهَ فَلَا يُكَاشِفَهُ وَهُو مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ وَمُكَاشَفُ بِهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ يَكَا شِعْهُ وَهُو مُطَّلِعٌ عَلَيْهِ وَمُكَاشَفُ بِهُ عَلَيْهِ وَمُكَاشَفُ بِهُ عَلَيْهِ وَمُكَاشَفُ بِهُ عَلَيْهِ وَمُكَاشَفُ وَاللّهُ وَسَادَةً اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى ضَعْمَانِ الْأَسْرَالِ اللّهُ اللّهُ وَالْخُوارِقِ وَالْعَدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُولِ الْكَرَامَاتِ وَالْخُوارِقِ وَإِنْ مُكِنُولُ مِنْهَا وَصُرِّفُوا فِيهَا .

السّسَر . وَاعْكُمْ أَنَّ الشّيخَ الكَامِلَ هُوَالّذي يُفِيدُهُ وَالّذي يُفِيدُهُ وَالّذي يُفِيدُهُ

بهمَّته وفع له وقوله وَيَحْفَظُهُ فِي حُضُورِه وَغَيْبَهِ وَأَنْكَانَ المُرِيْدُ بَعِيدًا عَنْ شَيْخِهِ مِنْ حَيْثُ المُرَيْدُ بَعِيدًا عَنْ شَيْخِهِ مِنْ حَيْثُ المُرَيْدُ بَعِيدًا عَنْ شَيْخِهِ مِنْ حَيْثُ المُرَيْدِ نَعْ مِنْ أَلَيْهُ فِيمَا يَأْتِي مِنْ أَمْرِه وَيَثْرُكُ . وَأَضَرُّ شَيْعً عَلَى المُرْيْدِ تَغَيْدُ المُرْيِدِ تَغَيَّدُ المُرْيِدِ تَغَيَّدُ المَشْرِقِ وَالمَعْرِيدِ تَغَيَّدُ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ لَمْ يَعْدَ ذَلِكَ مَشَايِخُ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ لَمْ يَعْدَ ذَلِكَ مَشَايِخُ المَشْرِقِ وَالمَعْرِبِ لَمْ يَعْدُ شَيْخُهُ. يَسْتَطِيعُوهُ إلّا أَنْ يَرْضَىٰ عَنْهُ شَيْخُهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَعِيْ لِلْمُرِيْدِ الَّذِيْ يَطْلُبُ شَيْعًا أَنْ لَا يُحَكِّمَ فِي نَفْسِهِ كُلَّ مَنْ يُذْكُرُ بِالمَشْيَخَةِ وَتَسْلَيْكِ الْمُرِيْدِينَ حَتَّى يَعْفِ أَهْلِيَّتَهُ وَيَجْتَعَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ ، وَحَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لِلشَّيْخِ إِذَا جَاءَ المُرِيْدُ يَطْلُبُ الطَرِيْقَ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِهَا مِنْ قَبْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَعَ لَهُ بِهَا مِنْ قَبْلِ النَّيْ يَسْمَحَ لَهُ بِهَا مِنْ قَبْلِ اللَّهِ وَشِيدَةٍ تَعَطَّشِهِ إِلَى الْمُنْ يَبْلُهُ مَلَى رَبِّهِ . وَشِيدَةٍ تَعَطَّشِهِ إِلَى مَنْ يَدُلُهُ عَلَى رَبِّهِ .

وَهَذَا كُلُهُ فِي شَيْخِ التَّحْكِيْمِ، وَقَدَ وَهَذَا كُلُهُ فِي شَيْخِ التَّحْكِيْمِ، وَقَدَ شَرَطُوا عَلَى المُرِيْدِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ كَالمَيْتِ بَيْنَ شَرَطُوا عَلَى المُرِيْدِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ كَالمَيْتِ بَيْنَ

يَدَيِّ الْغَاسِلِ وَكَالْطِفْلِ مَعَ أُمِّهِ، وَلَا يَجْرِي هَذَا فِي شَيْخِ التَّبَرُّكِ، وَمَهْمَاكَانَ قَصِدُ المُرِيْدِ التَّبَرُّكَ دُونَ التَّحْكِيْمِ فَكُلَّمَا أَكْتَرُ مِنْ لِقَاءِ المَشَايِخِ وَزِيَا رَتِهِمْ وَالتَّبَرُّكِ بِهِمْ صَانَ أَحْسَنَ.

وَإِذَا لَمْ يَجِدِ الْمُرِيْدُ شَيْخًا فَعَلَيْهِ بِمُلَازَمَةِ الْجِدِّ وَالْإِجْتَادِ مَعَ كَمَالِ الصِّدْقِ فِي الْإِلْتِجَاءِ الْحُدِّ وَالْإِجْتَادِ مَعَ كَمَالِ الصِّدْقِ فِي الْإِلْتِجَاءِ إِلَىٰ اللَّهِ وَالْإِفْتِقَارِ إِلَيْهِ فِي أَنْ يُقَيِّضَ لَهُ مَنْ يُجِينُهُ مَنْ يُعَيِّضَ لَهُ مَنْ يُجِينُهُ مَنْ يُجِينُهُ مَنْ يُجِينُهُ مَنْ يُجِينُ المُضْطَرَّ، وَيَسُوقُ إِلَيْهِ مَنْ يَأْخُذُ بِيدِهِ مِنْ عِبَادِهِ.

وَقَدْ يَحْسِبُ بَعْضُ الْمُرِيْدِينَ أَنَّهُ لَا شَيْخَ لَهُ فَتَجِدُهُ يَطْلُبُ الشَيْخَ وَلَهُ شَيْخَ لَهُ فَتَجِدُهُ يَطْلُبُ الشَيْخَ وَلَهُ شَيْخَ لَهُ عَيْنِ عِنَايَتِهِ لَمُ يُرَبِّيهِ بِعَيْنِ عِنَايَتِهِ وَهُو لَا يَشْعُرُ ، وَعِنْدَ التَّنَاصُفِ مَا ذَهَبَ وَهُو لَا يَشْعُرُ ، وَعِنْدَ التَّنَاصُفِ مَا ذَهَبَ وَهُو دُونَ ، وَإِلاَّ فَالمَشَا بِخُ الْحُقِقُونَ مَوْجُودُونَ ، وَإِلاَّ فَالمَشَا بِخُ الْحُقِقُونَ مَوْجُودُونَ ، وَإِلاَّ فَالمَشَا بِخُ الْحُقِقُونَ مَوْجُودُونَ ، وَلِلاَّ فَالمَشَا بِخُ الْحُقِقُونَ مَوْجُودُونَ ، وَلِلاَّ فَالمَشَا بِخُ الْحُقِقُونَ مَوْجُودُونَ ، وَلِلاَّ فَالمَشَا بِخُ الْحُقِقُونَ مَوْجُودُونَ ، وَلِلْاَ فَالْمَشَا بِخُ الْحُقِقُونَ مَوْجُودُونَ ، وَلِلْاً فَالمَشَا بِخُ الْحُقِقُولَ الدَّلِيلَ عَلَىٰ وَلِلْاَ فَالْمَسَا فَيَعْمَلِ الدَّلِيلَ عَلَىٰ اللَّهُ لِيلَا فَالْمَالَةُ فَيَعْمَلُ الدَّلِيلُ عَلَىٰ اللَّهُ لِيلُونَ شُخْولُ الدَّلِيلُ عَلَىٰ اللَّهُ لِيلُونَ شُوبَهُ وَلِيلُونَ مَنْ لَكُونَ مَنْ لَكُونَ مَنْ لَكُونَ مَنْ لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِدِينَ اللَّهُ لَا لَمُ لَكُونَ اللَّهُ لَا لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُونَ اللَّهُ لِيلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ لَكُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِدُونَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ لَكُونَ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمُونَ مَوْجُودُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ اللْمُشَاعِلُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ وَلِيلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُومُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُونَ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُ اللْمُؤْمِدُودُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ ال

أُولِيا أَمْ إِلاَّمِنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَلَمُ وَلَمُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَلَمُ وَلَمُ الْوَلِيلُ عَلَيْهِ وَلَمَ الْوَصِلُهُ إِلَيْهِ اللَّمَنْ أَرَادَ أَنْ يُوصِلُهُ إِلَيْهِ .



# F. W.

وَإِذَا أَرَدْتَ ـ أَيُّ اللُّرِيْدُ ـ مِنْ شَيْخِكَ أَمْرًا أَوْ بَدَا لِكَ أَنْ تَسْأَلَهُ عَنْ شَيْ فَلَا يَمْنَعُكَ إِجْلَالُهُ وَالتَّأَذَّبُ مَعَهُ عَنْ طَلِيهِ مِنْهُ وَسُؤَالِهِ عَنْهُ ، وَتَسْأَلُهُ المَرَّةَ وَالمَرَّتَيْنِ وَالتَّلَاثَ ، فَلَيْسَ السُّكُوثُ عَنِ السُّؤَالِ وَالطَلَبِ مِنْ حُسْنِ الأَدبِ ، اللَّهُمُ مَ إِلاَّ أَنْ يُشِيْرَ عَلَيْكَ الشَّيْخُ بِالسُّكُوتِ وَيَأْمُرُكَ بِتَرْكِ السُّؤَالِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُعَلَيْكَ المَّتَ اللَّهُ مَ اللَّهُ عَلَيْكَ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الشَّكُوتِ وَيَأْمُرُكَ بِتَرْكِ السُّؤَالِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ عَلَيْكَ المَّانَةُ اللَّهُ عَلَيْكَ المَّانِ أَلُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ المَّانِ عَلَيْكَ المَانِهُ عَلَيْكَ المَّانِ عَلَيْكَ المَّانِ عَلَيْكَ المَانُونِ عَلَيْكَ المَانِ عَلَيْكَ المَّالَةُ عَلَيْكَ الْمَانِ عَلَيْكَ المَانِهِ عَلْهُ وَسُولِ المَانَعُ المَانَعُ الْمُ المَانَعُ المَانَعُ المَانِهُ المَانَعُ المَانَعُ المَانَعُ المَانَعُ المَانِهُ المَانِهُ المَانِ المَانَعُ المَانَعُ المَانَعُ المَانَعُ الْمَانِ عَلَيْكَ المَانِهُ المَانِهُ المَانَعُ المَانِهُ المَانَعُ المَانَعُ الْمَانِكُ الْمَانِيْكَ المَانَعُ المَانَعُ المَانِهُ المَانَعُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ المَانَعُ المَانَعُ المَانِهُ المَانُونِ المَانَعُ المَانِهُ المَانِهُ المَانَعُ المَانَعُ المَانَعُ المَانَعُ الْمَانَعُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المَانَعُ الْمَانَعُ الْمَانِ عَلَيْكُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانُونُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المَانُونِ المَانِهُ عَلَالْمَانِ المَانِهُ المَانَعُ المَانُونُ المَانُونُ الْمَانُونُ المَانُونُ المَانِهُ المَانِهُ المَانُونُ الْمَانُولُ المَانِهُ المَانِهُ المَانِهُ المَانُونُ الْمَانُونُ المَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانِهُ الْمَانُولُ الْمَانِهُ الْمَانِعُ الْمَان

وَإِذَا مَنْعَكَ الْشَّيْخُ عَنْ أَمْ أَوْ قَدَّمَ عَلَيْكَ أَمْ أَوْ قَدَّمَ عَلَيْكَ أَحَدًا أَنَّهُ أَحَدًا فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَهَمَهُ ، وَلْتَكُنْ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا هُوَ الْأَنْفَعُ وَالْأَحْسَنُ لَكَ ، وَإِذَا وَقَعَ قَدْ فَعَلَ مَا هُوَ الْأَنْفَعُ وَالْأَحْسَنُ لَكَ ، وَإِذَا وَقَعَ مَنْكَ ذَنْبُ وَوَجَدَ عَلَيْكَ الشَّيْخُ بِسَبَهِ فَبَادِرْ مِنْكَ ذَنْبُ وَوَجَدَ عَلَيْكَ الشَّيْخُ بِسَبَهِ فَبَادِرْ بِالإعْتِذَارِ إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبِكَ حَتَىٰ يَرْضَىٰ عَنْكَ .

وَإِذَا أَنْكُرْتَ قَلْبَ الشَّيْخِ عَلَيْكَ كَأَنْ فَقَدْتَ مِنْهُ بِشْرًا كُنْتَ تَالَفَهُ أُوْنَحُو ذَلِكَ مَنْ فَحَدِّ ثُهُ مِنْهُ بِشْرًا كُنْتَ تَالَفَهُ أُوْنَحُو ذَلِكَ مَنْ تَحَوُّفِكَ تَغَيَّرُ قَلْبِهِ فَحَدِّ ثُهُ مِنَا فَقَعَ لَكَ مِنْ تَحَوُّفِكَ تَغَيَّرُ قَلْبِهِ عَلَيْكَ فَلَيْكَ لِشَيْ أَحْدَثْتَهُ فَتَتُوبُ عَلَيْكَ فَلَيْكَ لِشَيْ أَحْدَثْتَهُ فَتَتُوبُ عَنْهُ ، أَوْ لَعَلَّ الَّذِي تَوَهَّ مَتَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ عَنْهُ ، أَوْ لَعَلَّ اللَّذِي تَوَهَّ مَتَهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الشَّيْخِ وَالْفَيْ فَلَيْكَ لِيسُوءَكَ بِهِ ، فَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ وَاضِ عَنْكَ سَكَنَ قَلْبُكَ فِي اللَّهُ عَلْمَ اللَّيْخُ وَاضٍ عَنْكَ سَكَنَ قَلْبُكَ فِي اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّيْخُ وَاضٍ عَنْكَ سَكَنَ قَلْبُكَ فِي اللَّهُ عَلَيْكَ لِيسُوءَكَ بِهِ مَا إِذَا لَمْ تُحَدِّثُهُ وَسَكَتَّ بِمَعْرِفَ قَ إِلَيْكَ لِيسُوءَكَ مِعْرِفَ قَالِكَ بِسَلَامَةِ جَهَتِكَ .

وَإِذَا رَأَيْتَ المُرِيْدَ مُمْتَلِئًا بِتَعْظِيْمِ شَيْخِهِ وَإِجْلَالِهِ مُحُمْتَعًا بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ عَلَى اعْتِقَادِهِ وَإِجْلَالِهِ مُحُمْتَعًا بِظَاهِرِهِ وَبَاطِنِهِ عَلَى اعْتِقَادِهِ وَالْمُتِتَالِهِ وَالتَّأَدُّبِ بِآدَابِهِ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَرِثَ سِدَّهُ وَالْمُتَنَالِهِ وَالتَّأَدُّبِ بِآدَابِهِ فَلاَ بُدَّ أَنْ يَرِثَ سِدَّهُ أَوْ شَيْئًا مِنْهُ إِنْ بَقِيَ بَعْدَهُ.



#### قاتك

# تذكرفيها شيئا مى أوصات المريد الصادى

قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْ لَعَا مِنْ إِنْ فَي عَنْ مَعْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْهُ وَمُعَنَا عَنْهُمْ وَنَفَعَنَا عَنْهُمْ وَنَا لَعَا مِنْ فَعَلَا عَنْ مَا عَنْ عَلَى مُعْتَلِقُوا مِنْ فَالْمُ مُنْ عَنْ مُعْتَا عَنْهُمْ وَنَفْعَا عَلَى مُعْتَلِقُوا مِنْ فَالْعَالِمُ فَا عَنْهُمْ وَنَا لَعَا مِنْ فَا عَنْ مُعْتَاعِمُ مَا عَنْ مُعْتَاعِمُ عَلَا عَلَى مُعْتَلِقًا مِنْ فَالْعَلْمُ مُنْ أَعْلَاقُ مُنْ مُعْتَلِقُوا مِنْ فَالْعِلْمُ مُنْ عَلَا عَلَى مُعْتَلِقًا مِنْ فَا عَلَى اللَّهُ فَا عَلَقُ مُنْ أَنْ عَلَى مُعْتَلِقُوا مِنْ فَنْ عَلَا عَلَا مُعْتَلِقُ مُنْ عَلَا عَلَا مُعْتَلِقُ مَا مُنْ فَا عَلَا مُعْتَلِقُ مُنْ عَلَا لَا عَلَا مُعْتَلِقُ مُنْ مُ وَنَعْمُ عَلَا مُعْتَلِقُوا مِنْ فَالْمُ مُنْ مُعِلَا مُعْلَقًا مُنْ عَلَا مُعْلَمُ مُنْ مُعْلِقًا مِنْ مُعْتَلِقُ مُعْلَمُ مُنْ مُعِلَّا مُعْلَمُ مُعْلِقًا مُعْلَمُ مُنْ مُعْلِقًا مُعْلَمُ مُنْ مُعْلَقُولُ مُنْ مُعْلِقًا مُعْلَمُ مُعْلِقُولُ مُعْلِقُ مُعْلِقُهُ مُعْلِمُ مُعْلِقُ مُعْلَقُ مُ مُعْلِعُ مُعْلَمُ مُ مُعْلِعُ مُ

- أُلَا يَكُونُ المُرِيْدُ مُرِيْدًا حَتَىٰ يَجِدَ فِي القُرْآنِ كُلَّ مَا يُرَيْدُ ، وَيَعْرِفَ النَّقْصَانَ مِنَ المَزِيْدِ ، وَيَعْرِفَ النَّقْصَانَ مِنَ المَزِيْدِ ، وَيَسْتَغِنِي بِالمؤلَىٰ عَنِ الْعَبِيْدِ ، وَيَسْتَوِي عِنْدَهُ الذَّهَ يُ وَالصَّعِيْدُ . وَالصَّعِيْدُ . اللَّهِ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الللللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْ
- المُرِيدُ مَنْ حَفِظَ الحُدُودَ ، وَوَقَى بِالعُهُودِ، وَرَقِي بِالعُهُودِ، وَرَقِي بِالعُهُودِ، وَرَضِي بِالمؤجُودِ، وَصَبَرَعَنِ المَفْقُودِ.
- الْمُرْبُدُ مَنْ شَكَرَعَلَى النَّعْمَاءِ ، وَصَبَرَعَلَى البَارَءِ، وَصَبَرَعَلَى البَارَءِ، وَرَضِيَ بِمُحرِّ الفَضَاءِ ، وَحَمَدَ رَبَّهُ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَأَخْلَصَ لَهُ فِي السَّرَّ وَالنَّجُويُ . وَأَخْلَصَ لَهُ فِي السِّرِّ وَالنَّجُويُ .

المُرِيدُ مَنْ لَا تَسْتَرِقَهُ الْأَغْيَارُ ، وَلَا تَسْتَعْبِدُهُ الآتَارُ ، وَلا تَعْلِبُهُ الشَّهَوَاتُ ، وَلا تَعْكُمُ عَلَيْهِ العادات. كلامُهُ ذَكْرُوحِكُمُهُ، وَصَمَّهُ فِكْرَةُ وَعِبْرَةً ، يَسْبِقُ فِعْلُهُ قَوْلُهُ وَيُصِدِقُ عِلْمَهُ عَلَمُهُ، شِعَارُهُ الْخَسُوعُ وَالْوَقْسَارُ ، وَدِثَارُهُ النَّوَاضُعُ وَالْإِنْكِسَارُ ، يَشِّعُ الْحَوَّ وَيُؤْثِرُهُ ، وَيَرْفَضُ الْبَاطِلَ وَيُنْكِرُهُ ، يُحِبِ الأخيارَ وَيُوالِيْهِمْ ، وَيُبْغِضُ الْأَشْرَارَ وَيُعَادِيْهِمْ ، خبره أحسن مِنْ خبره ، وَمَعَاشَرَتُهُ أَطْيَبُ مِنْ ذِكْرِهِ ، كَثِيرُ الْمُعُونَةِ ، خَفِيفُ الْمُؤُونَةِ ، بَعِيدُ عَنِ الرَّعُونَةِ . أَمِينُ مَأْمُونُ ، لاَ يَكُذِبُ وَلاَ يَخُونُ ، لَا بَحْيْلاً وَلاَجَبَاناً ، وَلاَ سَتَاباً وَلَا لَعَنَّانًا ، وَلَا يَشْتَغِلُ عَنْ بُدِّهِ ، وَلَا يَشِحُ بِمَا في يَدِهِ. طَيِّبُ الطَّويَّةِ، حَسَنُ النِّيَّةِ، سَاحَتُهُ مِنْ رَبِّهِ عَلِيَّةً ، وَنَفْسُهُ عَلَى الدُّنيَ أَبِيتَةً مَ وَمَنْ رَبِّهِ عَلَيْ الدُّنيَ الْبِيتَةً مَ

لا يُصِرُّعَلَىٰ الْهَفُوةِ ، وَلا يُقْدِمُ وَلا يُحْجِبُمُ بِمُقْتَضَىٰ الشَّهُوةِ، قُرِيْتُ الوَّفَاءِ وَالفُتُوةِ، حَلِيفُ الْحَياءِ وَالْمُرَوَّةِ، يُنْصِفُ كُلَّ أَحَدٍ مِنْ نَفْسِهِ وَلا يَنْتَصِفُ لَما مِنْ أَحَدٍ . إِنْ أَعْظِي شَكَرَ ، وَإِنْ مُنِعَ صَبَرَ ، وَإِنْ ظُلَمَ تَابَ وَاسْتَغْفَرَ ، وَإِنْ ظُلِمَ عَفًا وَعَفَرَ ، يُحِبُّ الْحَمُولَ وَالْإِسْتِتَارَ ، وَيَكُرُهُ الظَّهُورُ وَالْإِشْتِهَارَ ، لِسَانَهُ عَن كُلِّ مَالاً يَعْنَيْهِ عَجْزُونَ مَ وَقُلْبُهُ عَلَىٰ تَقْصِيْرِهِ فَيَ طَاعَةِ رَبِّهِ مَحْزُونَ ، لا يُدَاهِنُ فَى الدِّينِ وَلا يَلاَعَةِ رَبِّهِ مَحْزُونَ ، لا يُدَاهِنُ فَى الدِّينِ وَلا يُرْضِي الْمُخَالُوقِينَ بِسُخُطِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، يَأْنَسُ بِالْوِحْدَةِ وَالْإِنْفِرَادِ، وَيَسْتَوْحِشُ مِنْ مُخَالَطَةِ العباد، وَلاَ تَلْقَاهُ إِلاَ عَلَىٰ خَبْرِيعُ مَلْهُ ، أَوْ وَلا يُؤْذِي مَنْ آذًاه ، وَلا يَحْفُو مَنْ جَفَاه ، كَالنَّخْلَةِ تُرْمَىٰ بِالحَجَرِ فَتَرْمِي بِالرَّطَبِ، وَكَالأَرْضِ يُطْرَحُ عَلَيْهَا كُلَّ قَبِيْحٍ وَلاَ يَخْرُجُ مِنْهَا إِلاَّ كُلَّ

مَلِيْحٍ ، تَلُوحُ أَنْوَارُصِدْقِهِ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ ، وَيَكَادُ يُفْصِحُ مَا يُرَىٰ عَلَىٰ وَجَهِهِ عَلَمَا يُضِمِرُ فِي سَرَائِره ، سَعْيَهُ وَهِمَّتُهُ فِي رِضَامُولاً هُ ، وَحِرْصُهُ وَنَهُ مَنَّهُ فِي مُنَّابِعَةِ رَسُولُهِ وَحَبِيبِه وَمُصِطْفًاهُ ، يَتَأْسَى بِهِ فِي جَمِيْعِ أَحُوالِهِ ، وَيَقَدِي به في أَخْلَاقِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ ، مُمَتَثِلًا لِأَمْر رَبِّهِ الْعَظِيْمِ فِي كَتَابِهِ الْكُرِيمِ حَيْثُ يَقُولُ: ( وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ فَذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا) ، (لقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ حَسَنَة لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيُومَ الْآخِرَ وَذَكُواللَّهُ كَثِيرًا) ، ( وَمَنْ يُطِع الرَّسُولَ فقد أَطَاعَ اللَّهَ) ، ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُعُونَكَ إِنَّا يُعُونَ الله )، ( قُلْ إِنْ كُنْمُ تُحِبُّونَ الله فَا تَبْعُونِي ، ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تَصِيبِهِمْ فِينَةُ أُويصِيبِهِمْ عَذَابُ أَلِيمٌ).

فَتَرَاهُ فِي غَايَةِ الْحِرْضِ عَلَىٰ مُتَابَعَةِ نَبِيَّهِ مُمْتَثِلاً لِأَمْرِ رَبِّهِ وَرَاغِباً فِي الوَعْدِ الكَرِيْمِ وَهَارِباً مِنَ الْوَعِيْدِ الأَياتِ التِي أُورَدْنَاهَا الْوَعِيْدِ الْأَياتِ التِي أُورِدْنَاهَا وَفَيمَا لَمَ نُورِدْهُ مِمَّاهُو فِي مَعْنَاهَا المُشْتَمِلَةِ وَفَيمَا لَكُمْ نُورِدْهُ مِمَّاهُو فِي مَعْنَاهَا المُشْتَمِلَةِ عَلَىٰ البِشَارَةِ بِغَايَةِ الفَوْزِ وَالفَلاحِ لِلْمُتَبِعِيْنَ لَلْهُ وَلَى النَّذَارَةِ بِغَايَةِ الْحِنْزِي وَالْهَ وَالْهُ وَالْ لِلْمُخَالِفِينَ لَهُ .

(اللَّهُ عَنَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي السَّمُواتِ لَا أَنْتَ الْحَنَّانُ المَنَّانُ بَدِيْعُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ أَنْ تَرْزُقَنَ الْحَنَّالُ الْمَتَابَعَةِ لِعَبْدِكَ وَرَسُولِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْلَاقِهِ وَأَعَمَالِهِ مُحَمَّدُ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْلَاقِهِ وَأَعَمَالِهِ مُحَمَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَخْلَاقِهِ وَأَعَمَالِهِ وَالْفَوَالِهِ طَاهِرًا وَبَاطِنًا وَتُحْيِينَا وَتُمُيْتَنَاعَلَى وَاللَّهُ وَالْحَمَّالُهِ وَالْحَمَالِةِ وَاللَّهُ مَلَّا اللَّهُ الْحَمَّالُ اللَّهُ الْحَمَّى الرَّاحِمِينَ . وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْحَمَّالُ الْحَمَّى الْجَلَالُ وَجُهِلَكَ الْحَمَّالُ اللَّهُ الْحَمَالُ الْمَالِةِ وَاللَّهُ الْحَمَالُ الْحَمَالُ الْحَمَالُ الْمَالِةِ الْحَمَالُ الْمَالُكُ الْحَمَالُ الْمَالُكُ الْحَمَالُ الْمَالَةُ الْحَمَالُ الْمَالِةُ الْحَمَالُ الْمَالُكُ الْحَمَالُ الْمَالُ الْمَالُكُ الْحَمَالُ الْمَالُولُ وَجُهِلَكَ الْحَمَالُ الْحَمَالُ الْمَالُولُ وَجُهِلَكَ الْحَمَالُ الْمَالُكُ الْحَمَالُ الْمُولُكُ وَجُهِلَكَ الْحَمَالُ الْمَالُولُ وَجُهِلَكَ وَسُلُولُ وَجُهِلَكَ الْحَمَالُ الْمُلْكُولُ وَجُهِلَكَ الْمَالُكُ الْحَمَالُ الْمَالُولُ وَجُهِلَكَ الْحَمَالُ الْمَالُولُ وَجُهِلَكَ الْمُعَلِى وَجُهِلَكَ الْحَمَالُولُ وَجُهِلَكَ الْمُعَلِي وَالْمُلِكُ وَالْمُنَالُ الْحُيْمِيْلُ وَالْمُعَالِي وَالْمُعَلِى وَالْمُلْكُولُ وَالْمُعِلَى الْمُنْكُولُ وَالْمُعَلِى الْمُعَلِي اللْمُالُولُ الْمُنْكُولُ وَالْمُعَلِي اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُؤْلِ وَالْمُعِلَى الْمُؤْلِ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلِ الْحَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْحَلَى الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْل

وَعَظِيمُ سُلُطَانِكَ (سُنجَانَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيثُمُ). (لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّ كُنْتُ مِنَ الظَّالِينَ).

مَّتُ هَذِهِ الرِّسَالَةُ لِلْمُرِيْدِ الْحَصُوصِ مِن رَبهِ الْجِيدِ بِالتَّشِيتِ وَالْتَأْبِيْدِ وَالْتَسْدِيدِ، وَكَانَ بِحَسَمْدِ اللَّهِ إِمْلاَقُهَا فِي سَبْعِ لَيسَالٍ أَوْ مُنَانٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ إِحْدَى وَسَبْعِينَ وَأَلْفُ مِنْ هِجْرَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِينَ.



#### الفهرس

٧ فصل في أنّ أول الطريق باعث قوي إلحي وأنه يجبب
 تقويته وحفظه وإرجابته .

١٠ فصل في التوبة وشروطها والاجترازمن الذنوب كلّها.

١٢ فصل في حفظ القلب من الوساوس والآفات والخواطرالسيُّهُ.

١٧ فصل في كف الجواح عن المعاصي وفينة الدنيا.

٢٠ فصل في المداومة على الطهارة وإرثيار الجوع على لشبع.

٢٢ فصل في الإقبال على الله والتفرّغ لعبادته.

٢٥ فصل في وجوب إقامة الصلاة وأن روح العبادات الحضور
 نيها مع الله .

٢٧ فصل في التحذير من ترك الجمعة والجماعات والحث علحب أداء
 الرواتب المشروعات.

٢٩ فصل في الحث على مكرزمة الذكر والتفكر .

صحيفة

٣١ فصل فيما به رجرالنفس عن التكاسل عه الطاعات وعن الميل المخالفات .

٣٤ فصل في أحوال النفس ، ولزوم لصبر .

٣٧ فصل في الاعتبار بالصابرين ، وأن الرزق مقسوم .

٤٤ فصل في الصبرعلى أذى الناس والحذرمن فتنتهم.

٤٤ فصل في اطراح مراقبة الخلق.

23 فصل في الزجرعن طلب المكاشفات والكرامات.

٤٨ فصل في طلب الرزق ولسعي إليه.

١٥ فصل في صحبة الأخيار وأدب لمريد مع شيخه وأوصان الشيخ الكامل .

٧٥ تمة: لآداب المريد مع شيخه.

٥٩ خاتمة: في أوصياف المريدالصادق وما يجب أن يكون عليه.